### دراسة في الأدب الإسلامي المقاري



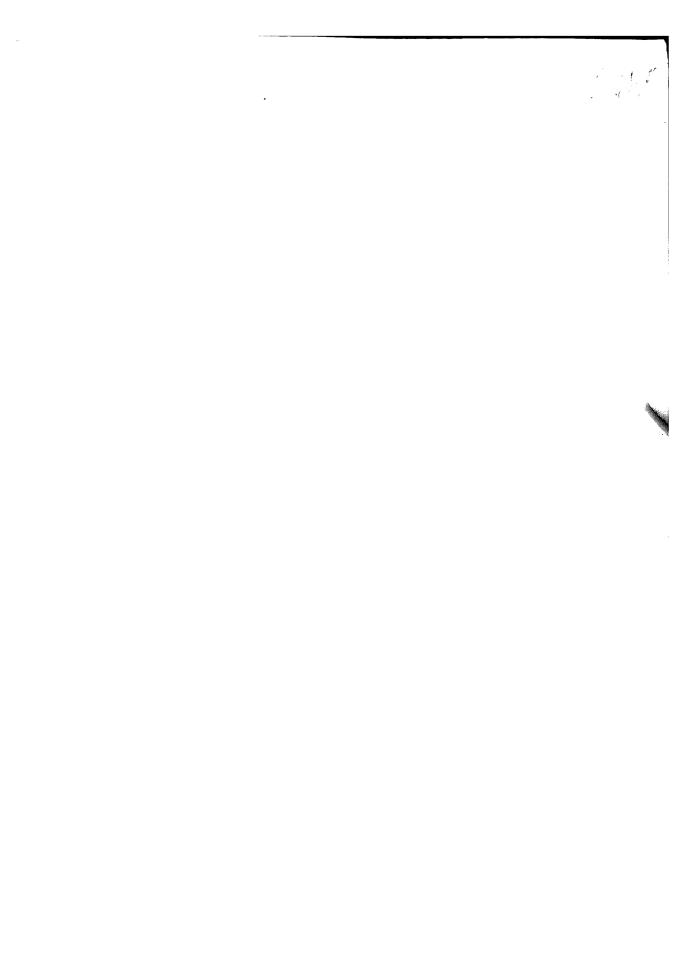

## غزوات الرسول

بين

شعراء الشعوب الإسلامية

دراسة في الأدب الإسلامي المقارن

P-041-7

د. حسين مجيب المصري



الدارالثقافية للنشر

Ghasawat Al-Rasoul

عنوان الكتاب: غزوات الرسول

اسم المؤلف: د. حسين مجيب المصرى Dr. Husein Mogeib Al- Massry اسم المؤلف: د. حسين مجيب المصرى 17x24 cm. 215p

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: ٩٩/٢٢٨٧

الترقيم الدولى: 2-69-5875-977 ISBN: 977-5875

اسم الناشر: الدار الثقافية للنشر

اسم المطبعة: المطبعة العصرية - بيروت

الطبعة الأولى

٠٢٤١هـ/ ٢٠٠٠ م

كافة حقوق النشر والطبع محفوظة للناشر الدار الثقافية للنشر القاهرة

ص.ب ١٣٤ بانوراما أكتوبر-هاتف وفاكس ١٣٤٠٠٤

email: sales@thakafia.com

Website: www.thakafia.com

# السالح المال

### اهداء

إلى من كان أهل إيمان ويقين، وفطن ما للجهد من مكان بين أصول الدين، وذكر أنه في ضرب في الجهاد المثل الأعلى، وقدم الأسوة الحسنى، فغبط المجاهدين على حسن مثوبتهم عند رب العالمين.

**F** 

.

•

.

•

-

#### تقدمة

من الحق أن المغازى لها ما لها من صدارة وعلوية فى السيرة النبوية على الأخص، ولا يخفى ما لها من مرموق الأهمية فى تاريخ الإسلام على الأعم، وما ذاك إلا أن التصدى لها بالذكر يورد على الخاطر صورا صادقة ناطقة عن نفسية وواقعية المسلمين الذين عمرت قلوبهم بالإيمان واليقين، كما أنها المثال الأمثل للجهاد فى سبيل الله الذى هو بغية المتقين الذين يعقدون أملهم بالنعيم فى عليين.

وأول ما يقال في هذا الصدد خاصا بالجهاد وعظيم فضله أنه يعد ركنا سادسا من أركانِ الإسلام، ورتبة بين الإيمان بالله ورسوله.

وروى عن أبى هريرة أنه قال سئل النبى الله أى العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا. قال الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور (١١). وهذا واضح الدلالة على أن الجهاد قبل الحج في الفضل، وهذا ما يدرك من أحاديث شريفة لا تحصى كثرة.

وروى الإمام مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على: "من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق"(٢) وقوله على قاطع ناصع البرهان على أن الجهاد هو الواجب الأوجب على المسلم، وينبغى أن يحدث نفسه به ويرغبها فيه، على أن ذلك أضعف الإيمان وهذا ما لا تمس الحاجة فيه إلى دليل؛ لأن هذا الجهاد إنما كان في مطلع الإسلام، شيئا لا غنية عنه للذود عن الدين الحنيف أول ظهور نوره، والوقوف موقف الدفاع من أعداء الدين الحنيف الذين تمنوا أن لم يكن، وكانوا عصبة وكثرة أولى بأس والمسلمون آنذاك قلة، قوتهم في إيمانهم، والوقوف عند حدود دينهم الذي أمرهم بالجهاد لحماية كيانهم وعقيدتهم من المعتدين الطغاة البغاة.

ولا غرو فإن الدفاع عن النفس مركوز في طباع الإنسان، وما سوى الإنسان. ولا ملامة على من دفع عن نفسه شرا وخطرا، وأولى بالمؤمن ثم أولى به أن يعد ما استطاع من قوة حفاظا على إيمانه ممن أرادوا به السوء كل السوء والأذى كل الأذى.

<sup>(</sup>١) محمد إسماعيل إبراهيم: الجهاد في سبيل الإسلام ص٣، ٤ (القاهرة ١٩٦٤م).

<sup>(</sup>٢) د. عبد الحليم محمود: الجهاد والنصر ص ٢٥ (القاهرة ١٩٧٤م).

فالمجاهد لا يقاتل إلا من بدر إلى قتاله، وعلينا أن نجد حجية لا تحتمل من شك ولا تأويل فيما وقع للنبي في خروجه في أصحابه معتمرا، فلما نزل بالحديبية قرب مكة صده المشركون عن البيت فانصرف عنها وتلبث بالحديبية شهرا، إلا أنهم صالحوه على أن يرجع من عامه هذا من حيث جاء، على أن يخلوا مكة بعد عام أياما ثلاثة، كما عاهدوه على ألا ينشب قتال بينهم وبينه أعواما عشرة. ورجع في ثم تجهز لعمرة القضاء بعد عام، إلا أن المسلمين لم يأمنوا غدر الكفار، وأوجسوا في نفوسهم خيفة. وكرهوا أن يقاتلوا في الحرم والشهر الحرام، فنزلت تلك الآية الكريمة فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين و الآية الكريمة ترشد إلى ما يعد غاية الغايات في السماحة وكرم السجية ورسوخ الإيمان، الذي يفضى بالحتم إلى قوة التحكم فيما جبل عليه الإنسان، وغريزة خاصة في مثل هذا الموقف العصيب، وبإيضاح ذلك على التقريب إذا ما احتدم الخلاف والتخاصم في العقيدة بين المؤمنين والمشركين إلى حد أن يلتقوا بسيوفهم، فينبغي للمسلمين عدم المبادرة بالشد بسيوفهم على أعدائهم، بل عليهم أن يقفوا منهم موقف المدافعين. ومعلوم أن العدوان قد يكون ولا يكون، إلا أن مثل هذا الدفاع هو ما يجب أن يفرضوه على أنفسهم فرضا ليكونوا بما أمرت به الآية الكريمة صادعين.

وقال عز من قائل ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين﴾ (البقرة ١٩٣).

وهذه الآية تؤيد ما جاء في الآية السالف ذكرها، وتدور في معناها وتجاوز ذلك إلى استئصال شأفة لفتنة وكف شرها وما تجر من سوء العاقبة، لأن المشركين وطنوا أكيد العزم على أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم ويفسدوا عليهم عقيدتهم، ويبلبلوا خواطرهم، وهذا شر مستطير. وعندئذ يجب أن يسل سيف الحق ليتلقى ضربة سيف الباطل، وفرق أى فرق بين من هم على الحق وبين من هم على الباطل، كما أن الآية تدخل المجاهدين من المؤمنين تحت شرط، فهى تربأ بهم عن أن يتمادوا في قتالهم في اتصال ودوام دون معرفة للوقت الذى فيه يغمدون سيوفهم، وتريدهم على أن يكفوا عن القتال إذا انتهى المشركون عن كيدهم ومكرهم. وما أجدر أن يكون الجزاء من جنس العمل، وهذا عين العقل والعدل ويا ما أطيب أن تنبههم إلى أن يكونوا على حذر من صفة المعتدين، وبذا تضفى عليهم صفة أطيب المصلحين وهذه الصفة فيهم أقوى من صفة المقاتلين.

وقال تعالى: ﴿وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا﴾ .

وفى هذه الآية نلتفت إلى رحمة الله \_ وما أوسعها \_ لأنه أراد أن يشمل بها المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يبطش بهم بغاة وطغاة يعيثون فى الأرض فسادا، فكأن المؤمنين إذا أخذوا على يد هؤلاء الظالمين أنجوا الضعفة ممن يعسفونهم عسفا شديدا ويسيرون فيهم سيرة الذئب فى الحمل.

وغير شك أن هذه غاية جد شريفة للمجاهدين إذا قاتلوا فهم يسعون إلى الخير والإصلاح وهذا قصاراهم؛ إنهم يغيثون الملهوف، ويأخذون بيد من ظلم وانقطعت به السبل وظل بلا حول ولا طول أمام ظلوم غشوم.

إنهم إذا قاتلوا المشركين وهم على هذا من صفاتهم إنما يأتمرون بأمر ربهم الذى رغبهم فى ذلك بعد أن تضرع إليه هؤلاء المظلومون الذين رفعوا إليه أكف الدعاء وتضرعوا إليه أن يجعل لهم من يديلهم من عدوهم ويكشف عنهم غمتهم.

وقال تعالى: ﴿ فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ﴾.

وتلك الآية صريحة الدلالة على فضل الجهاد والمجاهدين، إن فيها الأمر بالقتال في سبيل الله، والنص على أن من يقاتل في سبيل الله هو من اختار على دنياه الفانية أخراه الباقية، ولا عجب فهذا شأن المؤمن الموقن الذي يعلم أن دنياه دار ممر وأخراه دار مقر، وأنه إذا تزود من دنياه لآخرته فقد فاز فوزا عظيما، وكان له عند ربه أجر عظيم، والآية تزيد ذلك إيضاحا وتفسيرا فتقول إن المجاهد سواء قتل أو استشهد أو كانت له الغلبة \_ أي كانت له إحدى الحسنيين الشهادة أو النصر \_ فإنما يحتسب عند ربه حسن المثوبة؛ وهذا مما يزيد الجهاد فضلا على فضل بمثل هذا التعميم.

وقال تعالى متجها بالخطاب إلى نبيه عليه الصلاة والسلام:

﴿ يَأْيُهَا النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله

عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ﴾.

وفى هذا تقنين إلهى للقتال؛ ففيه إشارة إلى المقاتلين الصابرين، وذكر الصبر هنا يدل على كثير، فالصبر لغة هو حبس النفس على مكروه، وهو هنا الثبات، وهذا الثبات هو رسوخ الإيمان فى نفوس المؤمنين الذين يوقنون بأنهم يضطلعون بمهمة يا لها من مهمة، وفى أعناقهم أمانة، حبذا هى من أمانة. ولا ننسى كذلك أن الصبر من مقامات الصوفية وله الدرجة عندهم فالله يقول لنبيه الله إن عشرين ممن جرت عليهم صفة الصبر فى مكنتهم أن يغلبوا مائتين، وهذا نصر من الله وقوة غيبية نتمكن المؤمنين الصابرين من أن يوردوا المشركين موارد الهلكة؛ فالله لا ينسى عباده المؤمنين فى قتالهم، بل يؤيدهم بنصره، وهذا لهم لا شك فوز عظيم، كما توضح الآية أن المائة يغلبون ألفا، ثم خفف عن المقاتلين من المؤمنين وقد غمرتهم رحمة الله، فبعد أن كانوا ناشبوا القتال من يربو عددهم على عديدهم بمقدار عشرة أضعاف أصبح الألف منهم يغلبون ألفين أى ضعفهم بإذن الله.

ومن حكيم التقنين للقتال ألا يفر المؤمنون من ساحة الوغى ما لم يكن من يقاتلونهم أكثر من ضعف عددهم، أما إن كان الله معهم فلا يحل لهم فرار.

قال الله في محكم آياته: ﴿ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير﴾.

وقتل في تفسير تلك الآية الكريمة ألا يولى المؤمنون أمام الكفار، فإذا لقيت فئة من المؤمنين فئة من المشركين فالفرض ألا يفروا أمامهم، فمن فر من النين فهو فار من الزحف، أما من فر من ثلاثة فلا إثم عليه.

والفرار كبيرة موبقة بظاهر القرآن والإجماع من الأئمة، وقال بعض الأئمة من الجائز أن يفر مئة فارس من مئة فارس إذا علموا أن ما عند المشركين من النجدة والبسالة ضعف ما عندهم، أما عند الجمهور فلا يحق فرار مئة إلا مما زاد على مائتين والصبر أحسن، ولقد وقف جيش مؤتة وهم ثلاثة ألاف في مواجهة مائة ألف (١).

وتبين من تفسير هذه الآية أن الفرار فيه رخصة، وإن كان الصبر والصمود أفضل. ولقد قيدت هذه الرخصة بشرط، وهو شرط مقبول، لأن من يقاتل من لا طاقة له به ملق بيده

<sup>(</sup>١) القرطبي: تفسير القرطبي ص ٢٨١٦ ج ع القاهرة.

إلى التهلكة وإذا ما هلك فقد أضاع الغرض الذى يقاتل من أجله فما صنع شيئا. ومع هذا التقييد والتحديد ما زال الفرار كبيرة موبقة، وهذا يستدل منه على القدرة على تدبير شئون الفتال بالعقل والحكمة. ولنا أن نقول إن الجهاد في الإسلام لم يكن حرب فوضى ولا خبط عشواء، وثمة دليل واضح على عدم جواز النكوص عن الزحف إن كان مع رسول الله عصوصا. قوله عز من قائل: (ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه (التوبة: ١٢٠) فما كان يجوز لهم أن يخذلوا نبيهم، أما فيما يتعلق بالانجياز، فنلتفت إلى قول ابن عمر رضى الله عنهما: "كنت في جيش، فحاص الناس حيصة واحدة، ورجعنا إلى المدينة فقلنا نحن الفرارون فقال النبي المحين الفرارون فقال النبي المحين إلى فئة النبي أنه فمن كان بالبعد من النبي القتال لم يكن هناك فئة غيره ينحازون إليه، فلم يكن يجوز له فلم يكن يجوز لهم بالفرار أبدا.

إذ قال الله تعالى ﴿إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ﴾ ذلك لأنهم فروا عن النبى ، وكذلك كان الشأن يوم حنين فأخذهم الله على ذلك بالعقوبة، في قوله تعالى: ﴿ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ﴾ فذاك حكمهم في معية النبي، قل عدوهم أو كثر(١).

وقال عز من قائل: ﴿كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾.

يذكر تعالى المقاتلين بما يلاقون في القتال من أهوال، إلا أنه يتجه إليهم بالنصح الحكيم ليبين لهم أن هذه الشدائد التي تنزل بهم عند قتالهم، وهي غاية في عنفها بهم فكان حتما أن يقاتلوه على كره من هذا القتال، وذلك أمر ليس فيه من ريب، ولكن الله تعالى نبههم إلى أن ما قد يبدو شرا لهم قد يعود بالخير عليهم؛ فعليهم أن يداوموا ويصبروا عليه. وهذا من الدليل على أن الله تعالى يدعوهم بالتزام الصبر لأن الفرج بعد الشدة والله سبحانه هو العليم بحالهم، أما هم فلا يعلمون.

<sup>(</sup>١) سيد قطب: في ظلال القرآن ص ١٤٨٨ جـ ٩ القاهرة سنة ١٩٩٠م.

أما من تقاعسوا عن الجهاد رهبة فقد خرجوا عن طاعة المولى جل وعلا، لأنه أمر به وحذر من التخلف عنه ولا غرو فقد عرفنا صلته الوثقى بالدين الحنيف.

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا مَا لَكُمَ إِذَا قِيلَ لَكُمَ انفرُوا فَى سبيلَ الله اتَّاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير ﴾.

فى هذه الآية يقبل \_ جل وعز \_ بالعتاب على من يتثاقلون عن القتال مع النبى الله على من يتثاقلون عن القتال مع النبى المعاد وفى هذا ما فيه من حتمية أن يخفوا إلى الجهاد معه؛ وذلك لوثاقة صلتهم به ولأنهم يمشون فى خطاه ويرون فية الأسوة. إنه يكره منهم هذا التراخى وذلك الإحجام عن القتال.

ويتجاوز هذا العتاب إلى الوعيد بألم العذاب، وبذلك يكون التدرج في توعيته للمؤمنين وتبيان أنهم بإحجامهم عن القتال إنما يأشون وسوف يجزون على إشهم.

ونلتفت إلى البيضاوى في شرح الآية الكريمة فهو القائل: (اثاقلتم) أي تباطأتم وقرئ (تثاقلتم) على الأصل و(أثاقلتم) على الاستفهام والتوبيخ.

وكان ذلك في غزوة تبوك، وأمروا بها بعد عودتهم من الطائف في وقت شدة وشدة قيظ مع بعد الشقة وكثرة العدو، ويمضى البيضاوى في التفسير فيقول إنما معنى قوله تعالى: ﴿أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي غرتكم الدنيا بدل ما في الآخرة من نعيم، كما يقول إنهم إذا لم ينفروا يعذبهم الله تعالى بالإهلاك، كالقحط، وظهور العدو. أما استبدال قوم غيرهم أي أن الله يستبدل بهم آخرين مطيعين كما أن تثاقلهم لا يؤثر في نصرة الدين شيئا أي شيء فالله غنى عن كل شيء وفي كل أمر.

وقيل إن الضمير خاص بالرسول الله أى لا يضرونه، لأن الله وعده بالعصمة والنصرة ووعده حق، والله يقدر على التغيير والتبديل لأنه على كل شيء قدير (١) ونحن نعى الكثير من تلك الآية وتفسيرها لأنها أوضحت بما لا ريب فيه فضل الجهاد وأهميته وأكدت أنه عتم لازم على المؤمن. وحرى إذا دعا داعى الجهاد أن يحث إليه خطاه، ويقبل عليه إقبال مستبشر به مستوجب له، وهو ما لم يخف إليه أخذه الله بالعقاب، وكره منه الإحجام عنه

<sup>(</sup>١) البيضاوى: تفسير البيضاوى ص ٢٥٤ القاهرة ١٣٠٥هـ.

وكان هذا الإحجام غفلة منه وجهلا فقد شغلته عنه شواغل الدنيا بما فيها من عرض زائل وفناء آجل، وتناسى أن الآخرة خير وأبقى، وأن الله تعالى سوف يجازيهم على جهادهم فى سبيله الحسنى، إن الله يغلظ اللائمة على من هم عن الجهاد لاهون ساهون ويكره منهم ذلك ويستنكره، كما يذكر الرسول في ، الذى عصمه الله من كل ما لا ينبغى أن يكون، فكان مجاهدا معهم، فما قعد عن الجهاد كما قعدوا كما أن عدم خروجهم معه إن عد تفرقا عنه وتخلفا عن نصره فهذا منهم وهم لأنه في غنية عن شدهم أزره والله وحده هو ناصره.

والآية تبصر كذلك بضرورة أن يقاتلوا مع النبى الله الله أوجب الواجب وإلا فسقوا عن الدين وتلك أكبر الكبائر وأعظم المآثم.

وترشد الآية كذلك إلى حتمية أن يتعلق المسلمون بنبيهم لأنه هاديهم، فهم إذا شاركوه في القتال دلوا على أنهم معه في تلك الشدة التي سوف تتكشف عما قريب؛ لأن بها ترتفع كلمة الحق والنصرة للدين الحنيف وللباطل البوار والخسران. وهذا كان حق الكفاية في التعرف إلى فضل الجهاد في سبيل الله. وآخر ما نلحظه من تلك الآية الكريمة وتفسيرها أن الله في إيعاده يذكر المتخلفين عن الجهاد بعذابهم في الدنيا وليس في الآخرة وحسب، وهذا تشديد فيما يستحقون من عقاب.

وقال تعالى: ﴿أَم حسبتم أَن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ﴾.

يقول النسفى: "إن معنى الهمزة فى (أم) الإنكار أى لا تحسبوا، ﴿ وَلمَا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ﴾ أى لما تجاهدوا لأن العلم متعلق بالمعلوم فنزل نفى العلم منزلة نفى متعلقه لأنه منتف بانتفائه. ويضرب المثل بقول، نقول (ما علم الله فى فلان خيرا) أى ما فيه خير حتى يعلمه، ولما بمعنى (لم) إلا أن فيه ضربا من التوقع. وبذلك يكون قد دل على نفى الجهاد فيما مضى وعلى توقعه فيما يستقبل(١).

والآية الكريمة تبين أن الجهاد شرط من أهم شروط دخول الجنة وهذا يبدو في تعميم وشمول، ولكن لا ننسى حديثا شريفا جاء فيه أن المسلم جدير بأن يحدث نفسه بالجهاد حتى ولو لم يجاهد، بذا تبرز أهمية هذا الجهاد الذي يفرضه سبحانه وتعالى على كل مسلم

<sup>(</sup>١) النسفي: تفسير القرآن الجليل ص ٢٥٦ جـ ٤، القاهرة سنة ١٩٣٦م.

ولو كان ضربا من حديث النفس، ومن ثم يرتبط الجهاد ارتباطا في وثاقة ما بعدها وثاقة بالإيمان الذى يفضى بالمؤمن إلى جنة الخلد، وبعد هذا التعميم تخصيص لأنه تعالى يجعل أن من يرغب في دخول الجنة لن يدخلها ما لم يعلم الله سبحانه وتعالى أنه من المجاهدين.

وقال تعالى: ﴿ الا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ﴾.

وبالنظر فيما ترشد إليه الآية الكريمة يفهم أنها تحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين بأيمانهم، فقد هموا بإخراج الرسول الله من مكة، أما قوله تعالى الهم بدءوكم أول مرة .

قيل المراد بذلك يوم بدر حين خرج المشركون لينصروا قوما سواهم فلما نجت القافلة وتناهى العلم بذلك إليهم داموا على رغبتهم فى القتال تكبرا منهم وعتوا، كما قيل إن المراد نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بنى بكر لخزاعة أحلاف رسول الله في ، وقوله تعالى أنخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين فالله تعالى يقول لا تخشوهم فأنا الأولى أن يخشى العباد من سطوتى وعقوبتى؛ فبيدى الأمر، ما شئت كان وما لم أشأ لم يكن، شم قال تعالى بيانا لحكمته البالغة فيما شرع لهم من جهاد مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر من عنده قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين (١).

إن هذه الآية تظهرنا على كثير من مفاهيم الجهاد في سبيل الله، ونحن نفيد من تفسير ابن كثير ونضيف إليه من عندنا حسب ما ندركه منها بدورنا أن الله أمر بالقتال، وما دام أمر بالقتال وهو هذا الجهاد فعلى المؤمنين أن يأتمروا بأمره، لا معدى لهم عن ذلك. ويبين لهم ضرورة أن يكيلوا لهم صاعا بصاع لأن هذا ما يقيم الأمر ويصلحه ويؤدى إلى أن ينال المسيء عاقبة إساءته، كما أن الله أراد للمؤمنين أن يتولوا بأنفسهم أخذهم بالعقوبة التي هم بها جديرون فأن يكون على يدهم يذكرهم بضرورة أن يقوموا الباطل بيدهم ومن قوم مثل هذا الباطل، الذي كان من قبلهم، إنما عرف أنه باطل. وينبغي للمؤمن أن يميز بين الحق والباطل، فهذا توجيه رشيد من رب العالمين للمؤمنين. وجميل أن يقول إنه قدير على

<sup>(</sup>١) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ص٣٣٩ جـ ٢ القاهرة.

ما يشاء وكان في قدرته جل وعلا أن يهلكهم فهم مأخوذون بنكث أيمانهم وبإخراجهم الرسول المسلم من مكة، ولكنه تعالى آثر أن يكون ما أمر به بيدهم أى بقتالهم وهذا يعرفهم بكيفية العقوبة على مستحقيها، وذلك أمر له أهميته في رياضة الحياة على العموم، لقد نبه تعالى إلى أن البادى أظلم وعقوبته أوجب. وفرق أى فرق بين معتد ومعتدى عليه، وهو يكره لهم الخشية منهم ما داموا على الحق المبين، ولا يرتضى لهم هذه المخافة لأن المخافة؛ لا تكون إلا من الله وبذلك يتحرك فيهم الشعور بالقوة والاعتزاز بالنفس.

والنقلة بعد كتاب الله المبين إلى أحاديث الرسول الله ولا غرو، فما ورد في القرآن مجملا ورد في الحديث مفصلا، وهما يجتمعان على الهداية إلى مستقيم الصراط.

قال عليه الصلاة والسلام: (والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل)(١).

وهذا من قوله الله التأكيد الأقوى لشرف الجهاد إنه الله المسم جهد أيمانه مع أنه الصادق المصدوق أنه يريد الجهاد في سبيل الله، ولكنه يذكر ذلك على نحو يؤكد شدة رغبته فيه ولا يقتصر على أن يريد النصر المبين على المشركين وكفي، بل يتجاوز ذلك إلى أبعد مدى، بل يقول إنه يريد أن يقتل شهيدا لا قتلة واحدة كغيره من المؤمنين بل أكثر من قتلة لينعم بمثوبة الشهيد على كل قتلة، وما من ريب في أن تلك رغبة لا رغبة بعدها ولا عرضا لأسوة تتبين منها نعمة الشهادة، كما أن في ذلك حضا على أن يبادر المؤمن إلى القتال وهو على يقين جازم بأن له الجنة.

ومن ترغيبه في الجهاد أيضا قوله: (مثل المجاهد في سبيل الله، كمثل الصائم القائم الدائم، الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام، حتى يرجع). فمثل هذا التشبيه يبين إلى أي مدى بعيد يؤكد في منزلة الجهاد في العبادة، إنه يجعله ذروة التقوى فما دام المؤمن مجاهدا، جرت عليه صفة الصوام القوام، أما قوله: "إلى أن يرجع" فمما قد نستبين منه أن هذه الصفة فيه ضعفت شيئا ما عما كانت عليه من قوة إبان كونه مجاهدا، هذا ما ندركه بالحصر والتخصيص في الجهاد.

<sup>(</sup>١) د. عبد الحليم محمود: الجهاد والنصر ص٣١ القاهرة سنة ١٩٧٤م.

ويؤيد ذلك قوله ﷺ: (ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ رجل أخذ بعنان فرسه، يجاهد في سبيل الله. ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعده؟ رجل معتزل في غنيمته، يقيم الصلاة، ويؤتى الزكاة، ويعبد الله، لا يشرك به شيئا)(١).

فهذا من قوله الله يورد في الخيال صورة رائعة للمجاهد وهو على صهوة فرسه الذي يعدو ملء فروجه في سوح الجهاد، وعدوه هذا يرسم حركة تفيد قوة العزيمة، وشدة الرغبة والحرص على إلحاق الهزيمة الماحقة بأعداء الدين، ولهذا الفارس المغوار السباق إلى الجهاد أرفع منزلة للمؤمن الموقن وهو يفضل في هذه المنزلة العابد المتبتل يقف عند حدود الدين، وهو التقى النقى بكل ما تتسع له الكلمة من معنى.

ومما يقوى به الدليل في الحديث الشريف السالف الذكر أن الله تعالى أقسم بخيل الغزاة، وبين صفاتها على نحو يصورها في الخيال تصويرا هو كل الجمال، ومعلوم أن الفرس والمجاهد في سبيل الله لازم وملزوم، لقد جعل تعالى فرس هذا المجاهد يصعد صوتا من أنفاسه عند العدو وسنابكه إذ تصطدم بالأحجار تورى النار كما أنه يغير صبحا ليسارع إلى النبي في مطلع الفجر ملتمسا منه غفلة.

وحسبنا هنا أن ندرك معنى القسم بخيل الجهاد وما يمكن أن يكنى عنه هذا الوصف للخيل من معنى وهو يؤيد ما ذكر النبى الله أن هذه الخيل التي أقسم الله بها هي الخيل التي تعدو وتجرى بفرسانها في سبيل الله إلى العدو من الكفار (٢). قيل في تفسير السورة وهي سورة العاديات أنها نزلت عندما بعث الله خيلا فمضى شهر ولم يأته منهم خبر (٣).

وكأنما شاء الله أن يلقى الطمأنينة فى قلب الرسول من جهة هذه السرية ويذكره بأن المجاهدين بخير ولا ينبغى له أن يقلق عليهم فإنهم فى غزوهم ماضون ولا بأس أن يطول وقتهم ما دام فى ذلك نصرهم.

ومما يدرك منه أن المؤمنين انتصحوا بنصح نبيهم الله وكانوا على ذكر مما بينه لهم وحثهم عليه فيما يختص بالشهادة ما قيل من أن سعد بن معاذ رضى الله عنه قال وقد تحجر جرحه: "اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلى أن أجاهد فيك من قوم كذبوا

<sup>(</sup>١) مالك بن أنس: الموطأ ص٥٤٥ جـ ٢ القاهرة.

<sup>(</sup>٢) سليمان عبد الله الأشقر: زبدة التفسير ص ٨١٨، الكويت.

<sup>(</sup>٣) البيضاوى: تفسير البيضاوى ص٨٠٨ القاهرة.

رسولك وأخرجوه. اللهم فإن كان بقى من حرب قريش شىء فأبقنى أجاهدهم فيك، اللهم فإنى أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتى فيها".

فانفجرت من لبته فلم يرعهم إلا والدم يسيل إليهم، وكان في المسجد معه خيمة من بني غفار، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد جرحه يعذ دما فمات منها(١).

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه أن النبى الله قال: "من اغبرت قدماه به فى الجهاد فى سبيل الله حرم الله سائر جسده على النار". وهذا بين الدلالة على ذلك الجزاء الأوفى الذى سوف يناله المجاهد بما بذل من جهد وتحمل من مشاق وهو يقاتل أعداء الدين. إن الإشارة إلى القدمين واغبرارهما فى هذا المقام مما يدل على كثير، لأنه كناية واضحة عن الكر والفر وخوض الأهوال، والوقوع سحائب العجاج إنها صورة رائعة للمقاتل، أما أن يكون ذلك منه مدعاة لتحريم سائر جسده على النار ففوز عظيم وإكرام من ربه على ما أبلى من بلاء حسن، والنبى الله يزف البشريات إلى المجاهدين مما فيه ولا شك ترغيبهم فى الجهاد طلبا للجزاء.

ومما يجرى هذا المجرى ما رواه أبو هريرة - رضى الله عنه - عن النبى فل فضل المجهاد، أن رجلا من أصحاب الرسول فل مر بينبوع صغير فأعجبه؛ فقال متمنيا لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب! ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله فل ، فقال: "لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فوق ناقة و جبت له الجنة"(٢).

رواه الترمذي وقال: "حديث حسن، و"الفواق" ما بين الحلبتين.

فهذا الرجل الذى أعجبه ذلك الينبوع وود لو أقام له دارا إلى جانبه ويعتزل الناس لينعم بأطيب عيش وهو يجد الرى من ماء الينبوع واختار العزلة فى ذلك الشعب على أن يعبد الله فى ذلك الوادى الخصيب، وكان هذا الرجل مفتونا بجمال الموضع الذى وقعت عليه عينه

<sup>(</sup>١) مسلم: صحيح مسلم ص٩٦ المجلد الرابع القاهرة سنة ١٩٨٧م.

<sup>(</sup>٢) الشوكاني: نيل الأوطار ص ١٠٨ المجلد السابع القاهرة.

إلا أن الشك ساره في إمكان أن يعتزل الناس في ذلك المكان، ورأى أن يستأذن الر على الناس والعيشر الا أن النبي أثناه عن هذا العزم ونهاه أن يؤثر العافية واعتزال الناس والعيشر السرب في مكان يغمره بالسكينة ويكفل له رغد العيش، وكان على الحق والصحين ذكره بالجهاد وضرورة أن يكون من المجاهدين خير له عند الله من أن يكون العاكفين العابدين الذين تطول بهم أعوام العبادة.

ولا شك أن هذا يؤكد أن الجهاد خير عبادة، خاصة أنه قال من بعد إن من جاهد ولو كانت جد يسيرة أدخله ذلك جنات النعيم. وبعد هذا التخصيص جنح على الت فأمر بالجهاد المؤمنين، وكره لهم أن يتخلفوا عنه حتى ولو شغلوا بالصيام والقيام.

وبعد هذا الترغيب مال لله بالترهيب فقال: "من لم يغز، ولم يجهز غازيا، أو يخلف في أهله بخير، أصابه الله تعالى بقارعة قبل يوم القيامة".

وهنا يتسع المجال فى تصور الجهاد، ويؤخذ من قوله الله أن المؤمن قمين كذلك يجهز غازيا ليمكنه من الغزو فى سبيل الله، وإذا لم يفعل ابتلاه الله بقارعة قبل يوم القياء أن الله يأخذه بالعقوبة فى دنياه قبل أخراه ليكون عبرة لأولى الألباب.

وتلك هي الغاية في الدعوة إلى الجهاد والحث عليه، والوعيد الشديد لمن ينصرف جهاده، وإن حسنت نيته ولم يتراخ ويتقاعس عن عدم رغبة فيه، بل عما يحسبه في عنه.

ونمضى في ذكر فضل القتال في سبيل الله من حقائق ودقائق إلى أخرى.

عن أبى قتادة أن رسول الله على قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد فى سبيل الله والإيمان أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت فى سبيل الله تكفر خطاياى؟ فقال له رسول الله على "نعم إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مد الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لى ذلك"(١).

<sup>(</sup>١) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ص ٢٩٤ جـ٢ القاهرة.

فى هذا الحديث الشريف إطلاق وتقييد، أما الإطلاق فإن من قتل فى سبيل الله حطت عنه خطاياه وغفر الله له ما تقدم من ذنبه. فبالقتل ينال المؤمن من ربه المغفرة، وأما التقييد فهو ضرورة أن يكون المجاهد صابرا محتسبا مدخرا عند الله الثواب؛ وفى هذا ما فيه من الإشارة إلى أن يكون المجاهد مؤمنا بمعنى الجهاد لا مجرد مقاتل لا يعرف مدعاة ولا غاية لقتاله وموته، وعليه كذلك أن يكون صابرا على الكريهة وأن يتقدم ولا يعود القهقرى، وهذا حث على الصمود فى القتال والضراوة فيه؛ فبمثل هذا من صفة القتال يكون له غايته وجدواه.

ونلتفت إلى تقييد آخر وهو الدين، وبذلك يتصل الجهاد بالمعاملات بين الناس، فالشهيد مع ما سلف ذكره من صفات تجرى عليه يستحق المغفرة في شمول إلا إذا كان مدينا فإن الدين لا يكون إلا برضاه واختياره، وأمارة ذلك أن الرسول لله يصل على من عليه دين، فيدرك من ذلك أن كل ذنب له يغتفر منه ما عدا ذنبا واحدا هو عدم أداء الدين، إلا أن الشوكاني يتصدى شارحا فيضيف إلى ذلك قوله إن بقاء الدين في ذمة الشهيد لا يمنع من الشهادة، بل هو شهيد مغفور له كل ذنب إلا الدين، وغفران ذنب واحد يصح جعله شمرة للجهاد، فكيف بمغفرة جميع الذنوب إلا واحدا. ومسارعة الشوكاني إلى هذا الاستدراك أن الشهيد يجزى الحسني على شهادته ولا يمنع من ذلك أن يحاسب على عدم أداء دينه وارتباط ذكر ثواب الشهادة بجزاء الدين يتوضح به أن الدين أمر ينبغي الالتفات إليه والتحرز منه.

اما اشتراط خلوص النية في الجهاد فأمر مستوجب، وبذلك نلحظ الفارق بين القتال على إطلاقه والجهاد في خصوصيته (وهذا ما ندركه من أنه على سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأى ذلك في سبيل الله؟ فقال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله". رواه الجماعة.

وذلك ما يرشد في جزم وتأكيد إلى أن قتال المجاهد بينه وبين قتال غيره بون شاسع، والمقاتل في سبيل الله إنما يقاتل لنصرة الدين ورفع كلمة الحق، وهذا ما يجعله خالص النية محدود الغرض مشرق القلب أملا في أن يموت شهيدا أو ينصر الدين الحنيف، وبذلك تتوضح لنا نفسية المجاهد الذي عمر الإيمان قلبه وعمره باليقين، فما كان بدعا بعد ذلك أن

يكون للجهاد في سبيل الله كل ما له من فضل، وللمجاهد كل ما له من إكرام عند ربه وثواب هو أهل له.

وروى أحمد والنسائى فى هذا الصدد، عن أبى أمامة قال: جاء رجل إلى النبى فله فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر – ما له؟ فقال رسول الله فله : "لا شىء لـه". فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله فله لا شىء له، ثم قال: "إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا، وابتغى به وجهه".

وهذا من قوله الله يزيد في معنى الجهاد كثيرا لأنه يحصر ثوابه حصرا في نية المجاهد، ولإيضاح ذلك نقول إن المجاهد عليه أن يجعل قتاله في سبيل الله دون توقع لأجره عند ربه، وربه هو من يتولى جزاءه، أما هو فما عليه إلا أن يقاتل ويدع أمره كله لله، وفي مثل هذا دليل على وجوب أن يقاتل من حيث هو قتال لرفع راية الدين ودفع عادية المشركين وكفى، ولتعف نفسه عن طلب الأجر، بل عليه أن يتمثل الأمر دون تفكر في مصيره وعاقبة أمره فإذا طمع في أجر أو في نفل شوه ذلك من جمال إيمانه وجعله مثل من يعمل لقاء أجر أي أجر كان، وفرق أي فرق بين من يقاتل لمجرد رفع راية الدين ومن يقاتل وله من وراء قتاله غاية أخرى كائنة ما كانت، وهذا ما يذكرنا قول بعض المتصوفة إنه يعبد الله لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته وإنما يجه حبا لذاته، وهذا هو الحب في أسمى درجاته وأجمل معانيه؛ لأنه لا يسأل عليه أجرا وحسبه أن يجب الله لأنه حقيق بمحبته.

ويجرى هذا المجرى ويؤكد وجوب تجريد القلب من كل رغائبه وأمانيه، وتوطين النية على أن يكون كل ما للعبد من صنيع لوجه الله الكريم وتلك روحانية مشرقة يا لها من روحانية، بل إن الأمر يتجاوز ذلك إلى الوقوع تحت طائلة العقوبة إن لم تكن هذه الصفة جارية على العبد حتى ولو جزم بأنه من المؤمنين.

ورجل تعلم العلم وعلمه، قرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، فقال ما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار.

ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه فألقى فى النار". رواه أحمد ومسلم.

وليس بخاف أن هذا أبعد الآماد في استيجاب أن يكون عمل العبد لوجه الله دون تفكر في شيء سوى الله ومرضاة الله والامتثال لأمره ليس غير، إن الاستطراد بعد ذكر القتال في سبيل الله إلى ما سوى ذلك من أعمال يبين أن الاستشهاد في سبيل الله على رأس الأعمال التي ينبغي أن تكون لوجه الله ولذلك ذكر في صدر الكلام.

عن أبى المثنى العبدى قال سمعت السدوسى يعنى بشير بن معبد قال أتيت النبى الأبايعه فاشترط على شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أؤدى الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم شهر رمضان، وأن أجاهد فى سبيل الله. فقلت يا رسول الله أما اثنتان فوالله لا أطيقهما (الجهاد والصدقة) فإنهم زعموا أن من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله فأخاف إن حضرت ذلك خشعت نفسى وكرهت الموت.

والصدقة فوالله ما لى إلا غنيمة وعشر ذو دهن رسل أهلى وحمولتهم، فقبض رسول الله عنيمة وعشر دو دهن رسل أهلى وحمولتهم، فقبض رسول الله أنا أبايعك يده وقال: "فلا جهاد ولا صدقة فبم تدخل الجنة إذن؟" قلت يا رسول الله أنا أبايعك فبايعته عليهن كلهن (١).

ويستخلص من ذلك الحديث أن الجهاد ركن من أركان الإسلام كما يدرك من قوله ويستخلص من ذلك الحديث أن الجهاد ركن من أركان الإسلام كما يدرك من قوله أما تردد الرجل في أن يكون مجاهدا في سبيل الله فمخافته، لعلمه أن رجوعه القهقري في الزحف مجلبة لغضب الله عليه، وهو من ذلك يستعيذ وبذلك يكون الجهاد مشروطا بعدم الرجوع إلى خلفه في قتال وهذا ما لا يضمنه لنفسه ولا يطيقه من عقد أكيد

<sup>(</sup>١) الشوكاني: نيل الأوطار ص ١٢١ الجلد السابع القاهرة.

العزم على الإقدام، وعليه فلا قهقرى في أية حرب كائنة ما كانت لأن فيها الكر والفر إلا القتال في سبيل الله الذي ينبغي أن ينطلق فيه المقاتل مندفعا كأنه سيل لا يعترض شيء مجراه، وهذا خاص بالجهاد الذي يتميز فيه القتال من كل قتال.

وكره النبى على منه هذا الخوف فلم يبايعه وكانت العلة في عـدم المبايعة، مع أنه دخـل تحت معظم شروطها.

"كما يروى عن النبي الله أن ثلاثة لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله وعقوق الوالدين والفرار من الزحف".

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله علمنى عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله.

فقال رسول الله ﷺ: هل تستطيع أن تصلى فلا تفتر، وتصوم فلا تفطر؟ فقال: يا رسول الله، أنا أضعف من أن أستطيع ذلك.

فقال النبي ﷺ : "ولو طقت ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل الله".

وهذا من قوله الله أصدق تعبيرا عن مكانة الجهاد بين أركان الإسلام وما له من ثواب هو أوفى من صلاة يداوم عليها من لا يكل، وصيام لا إفطار له، ثم إن قوله الله "إن طقت ذلك ما بلغت المجاهدين" في جزيل أجرهم عند الله. وهذا تأكيد ما بعده تأكيد، وإعظام للجهاد إلى أبعد مدى.

ومن شعره الذي يتحدث فيه عن عظمة الجهاد قوله:

من كان يخضب خده بدموعه ريح العبير بكم ونحن عبيرنا ولقد أتانا من مقال نبينا لا يستوى غبار خيل الله في

فنحورنا بدمائنا تتخضب وهج السنابك والغبار الأطيب قول صحيح صادق لا يكذب أنف امرئ ودخان نار تلهب ليس الشهيد بميت لا يكذب

<sup>(</sup>١) د. حمزة النشرتي: الجهاد في الإسلام ص٦٤ القاهرة سنة ١٩٨٩م.

ومما فيه دلالة من دلالات على أن القتال في سبيل الله كانت له أصول مرعية ينبغي الأخذ بها وعدم الغفلة عنها أن النبي الله "كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدة، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، كف عنهم وادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، وعليهم الذي يجرى على المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم".

في هذا الحديث نرى بما لا مراء فيه كيف أن قتال المشركين لم يكن قتالا بالمفهوم العام للقتال في الحروب، وكيف أن النبي الفهوم وصي من يقود المسلمين المحاربين بعدم قتل الولدان رحمة بهم، كما نهى عن الغدر والتمثيل، ومثل هذا الوصايا لا عهد لنا بمثلها في تاريخ الحروب، وكان السابق إلى الفهم أن المجاهد في حرصه على أن يقتل أو يقتل لا يرعى مثل هذا من قول النبي الله إلا أن ما أمر به الله مخالف لذلك وهذا من وصية النبي هو الرحمة في أجل معانيها والنبل والقدرة على كظم الغيظ وكبح جماح النفس والصبر على الكريهة حين تبلغ الكريهة مداها في شدتها، كما فيه النصح بالملاينة قبل المخاشنة، واستفاد كل الأسباب التي نمنع القتال، فلا قتال إلا بعدها في الضرورة القصوي، فقتال المجاهدين ليس ككل قتال إنه حرب حين لا ينفع السلم وشدة حين لا ينفع اللين كما فيه الرغبة إلى الشر بما هو خير، فلم يبق إلا أن تتسع المعذرة للمسلمين في قتال المشركين، والمسلمون وهم على هذه الصفة في محاربتهم للمشركين لا شك تجرى عليهم أسمى صفات الشهامة والكرم والأريحية، وحسبنا أن نذكر ما جاء في صدر كلامه الله وهي الوصية بتقوى الله والغزو باسم الله وفي سبيل الله، وذلك لإعلاء كلمة الدين، وكل ما جاء بعد ذلك من كلام مندرج تحت مفهوم التقوى.

 وشد أزره ومنعه من الناس أسودهم وأحمرهم، فكان من العرب أن رمتهم عن قوس وتعرضوا لهم من جانب، وكان الله قد أذن للمسلمين في الجهاد بقوله تعالى: ﴿أَذَنَ لِلْمُسَلِّمِينَ فَي الجَهَادُ بَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿أَذَنَ لِلْمُسَلِّمِينَ فَي الجَهَادُ بَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَذَنَ لَلْمُسَلِّمِينَ فَي الجَهَادُ بَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَذَنَ لَلْمُسَلِّمِينَ فَي الجَهَادُ بَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ اللهُ عَلَى نَصَرَهُمُ لَقَدِيرٍ ﴾.

فلما صاروا إلى المدينة وكانت لهم شوكة وعضد كتب الله عليهم الجهاد بقوله سبر الله عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وكان أول لواء عقده رسول الله الله على ثلاثين راكبًا فبلغوا سيف البحر يعترضون عيرًا لقريش (١١).

ومن الباحثين من قال إن المعنى الصريح للجهاد هو قتال الذين يفتنون المسلم عويصدون عن سبيل الله، وهذا هو القتال في سبيل حرية الدعوة إلى الله وإلى دينه، الدفاع عن الرأى بالوسائل التي يقاتل بها أصحاب الرأى.

فإذا أراد أحد أن يفتن رجلاً عن رأيه بالدعاوى والمنطق دون أن يحمله على تر الرأى بالقوة، لم يكن لأحد أن يدفع هذا الرجل إلا بدحض حجته وتفنيد منطقه.

لكنه إذا حاول بالقوة المسلحة أن يصد صاحب الرأى عن رأيه وجب دفع القوة ا بالقوة المسلحة(٢).

وهذا كلام يعوزه شيء من توضيح وتحديد، فما كان الخلاف بين المؤمنين والمنا في الرأى بل في العقيدة الدينية، فهؤلاء على الإيمان وأولئك على الكفر وهما بذلك طرفي نقيض لا سبيل إلى تقارب بينهما، فالأولى أن يقال في العقيدة الدينية لا في مطلقًا، ومجرد الاختلاف في العقيدة الدينية لا يفضي إلى القتال بين طائفتين، لقد اليهود المسلمين في المشرق العربي وفي الأندلس، كما عايش المسيحيون المسلمين في العربية في سلام ووئام. أما ما ينبغي تحديده في هذا الصدد فهو أن المشركين تصدوا الممؤمنين، لقد شرع الله الجهاد إثر هجرة المسلمين إلى المدينة وأذن لهم في قتا للمؤمنين، لقد شرع الله الجهاد إثر هجرة المسلمين إلى المدينة وأذن لهم في قتا بالضرورة إذن أن يصد المسلمون عنهم عدوان عدوهم، ولكن هذا الخلاف الشد

<sup>(</sup>١) المقريزى: إمتاع الأسماع ص ٥١ القاهرة سنة ١٩٤١م.

<sup>(</sup>٢) الدكتور محمد حسين هيكل: حياة محمد ص ٢١٦ القاهرة ١٣٥٤هـ.

الطائفتين هو الفرق بين الحق والباطل والنفع والضر، وأن للمجتمع فى ذلك العصر وتلك البيئة أولاً أن يصلح من فساد، فما كانت محاربة المؤمنين للمشركين إلا ضرورة لا معدى عنها؛ لأن جميع الأوضاع والواقع من الأمور تضافرت على استيجابها، وحسبنا أن نذكر ما كانت عليه أحوال المسلمين فى مكة وما آلت إليه وهم فى المدينة لندرك أن الحرب كانت لا مناص عنها.

وجملة القول أن القضية لم تكن قضية تخالف في الرأى وكفي، ولكن الوجه أن يقال إن أهل الضلالة والمشركين وقفوا موقف العداء من المسلمين المؤمنين، والأحرى أن يكون المشركون معتدين ظالمين، أما المسلمون فما وسعهم أن يستسلموا، بل دافعوا عن بيضة دينهم، وكفوا أذى الكافرين عن إيمانهم.

ومن ذوى الأغراض والملاحدة من توهموا أن الإسلام قام على حد السيوف وأن المسلمين أكرهوا الكافرين عليه قهرًا وقسرًا، وهذا ما لا يستقيم فى الفهم ولا يثبت على النقد لأنه يتعارض تمامًا مع قوله تعالى ﴿لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي كما يتنافى كل التنافى مع ما رواه ثقات المسلمين منذ ظهور الإسلام، فمن المعلوم على الحقيقة أنه شخ دعا بعض أصحابه ممن كانوا موضع ثقته إلى الهدى من أمثال أبى بكر الصديق وعثمان والزبير بن العوام وسعد بن أبى وقاص(١) وتبعهم غيرهم فتقبلوا الدين الحنيف عن رضا وطواعية بعد أن تدبروا أصوله واقتنعت به عقولهم ورقت له قلوبهم فى وقت معًا.

كما أنه الله كان يعرض دعوته في موسم الحج على القبائل رغبة منه في أن يرفضوا الشرك ويقبلوا الإيمان، ويرغبهم في قبول الخير ورفض الشرك، ومنهم من كان يقبل الإسلام عن رضا وطواعية.

ومن هؤلاء جماعة الأوس والخزرج الذين عمرت قلوبهم بالإيمان واليقين، ولما عادوا إلى المدينة عرضوا دعوتهم على قومهم، وهذا قاطع الدليل على أن من الناس من استجاب للدعوة، وهم خيارهم، ومن عادوها، وهم شرارهم، وفي هذه الفترة المبكرة من تاريخ الدعوة ندرك نمام الإدراك أن الأمر لم يكن فيه إلا اللطف والملاينة وما كان فيه قط عنف ومشاحنة.

<sup>(</sup>١) د. حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام ص ١٠٤ ج١، القاهرة ١٩٥٧م.

وإن نسينا فلا ينبغى أن ننسى أنه الله أرسل الرسل إلى الملوك يدعوهم ويحببهم فيما خيرهم ونفعهم، ولكن قريشًا كشحت له بالعداوة فكان ذلك أول شر، ونذيرًا بما تر عليه في مقبل الأيام؛ فأمره تعالى بقتال المشركين فامتثل وأطاع، ولله في ذلك حكمته الا يدرك ما وراءها إلا هو.

ومما ندركه من أول غزوة غزاها على حين هم باعتراض عير قريش، وخرج في سرجلاً من المهاجرين خاصة حتى بلغ ودان فلم يلق كيدًا، فلم يقاتل لأنه لم يصادف يكيد له ويريد شرًا به، فما وضع العنف في موضع اللطف فعقد حلفًا مع عمرو بن الضمرى، وكان سيد بني ضمرة، وهذا نص ما عاهد بني ضمرة عليه:

(هذا كتاب من محمد رسول الله لبنى ضمرة، فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، لهم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا دين الله ... وأن النبى إذا دعاهم إلى نص أجابوه)(١).

ونظرة تدبر في هذا تقيم الدليل على أن المسلمين لم يكونوا بادئين بالعدوان حتى مع أضمروا لهم حقدًا وبيتوا لهم شرًا.

إنه أمنهم ما أمن شرهم وعدوانهم ولكنه بصرهم بسوء العاقبة إذا حاربوا دين الله، يقظ الوعى يرقب بعين يقظى إلى ما سوف يتكشف عنه الغد، فلما أمن جانبهم زف إلا البشرى بالأمان، ومما يتأيد به ما أسلفنا ذكره في تعقيبنا على ما ذكرناه ما جاء في كة من كتب التراث ورتبنا عليه رأيًا لنا.

من حدیث أبی منیب الجرشی قال إنه الله قال: "بعثت بالسیف بین یدی، نحتی یعبد وحده لا شریك له، وجعل رزقی تحت ظل رمحی، وجعل الذل والصغار علی من خامری، ومن تشبه بقوم فهو منهم"(۲).

والمدرك من قوله الله أنه مأمور من قبل ربه بنصرة الدين وهو يحمل سيفه ويرد الشرك البادئ بالعدوان إلى رأيه، وما كان له إلا أن يصدع بما أمر به صدعًا، إلا أنه بسرأيه وحسن تدبيره رأى في ذلك الأمر سعة في الإمكان تضييقها، ورخصة يمكن الأبها، وتطبيقًا للحكم على نحو يراه ويتصوبه في الأحايين، ولذلك لما أمكنه التفاهم مع

<sup>(</sup>١) صفى الرحمن المباركفورى: الرحيق المختوم ص٢٣٣ القاهرة سنة ١٩٨٨م.

<sup>(</sup>٢) ابن قيم الجوزية: زاد المعاد في هدى خير العباد الكويت سنة ١٩٨٥م.

خالفوه أغمد حسامه عنهم، ونيل باللين ما لم ينل بالشدة وكفي الله المؤمنين القتال، و هـذا ما يتكشف عنه صفة القتال في الإسلام، ولكن لا ينبغي تناسى أن الدين لا بد له من حسام يحميه ما مست الحاجة إلى الصراع والصدام فالقتال في بعض الملابسات لا بد له من وقوع لنصرة الدين كما لا بد من الشدة إذا لم ينفع اللين.

ويمضى بنا السياق في هذا المقام فنقول إنه جاء في كتاب الأغاني أن أبا سفيان حين مضى من مكة المكرمة إلى المدينة قال أبياتًا من الشعر يحرض فيها قريشًا قال فيها:

كـــروا علـــي يــــثرب وجمعـــها إن يــك يــوم القليـــب كــان لهـــم أليـــت لا أقـــر ب النســاء ولا حتى تبيروا قسبائل الأوس والسخيزرج إن الفيؤاد مشتعل(١)

فيان مساجمع والكسم نفيل فالما بعدده لكسم دول يمسس رأسيي وجلدي الغسل

وهذا من قول أبي سفيان يبديه لنا في صورة طاغ باغ أكل الحقد قلبه، واندفع اندفاع سيفه إلى العدوان وما اكتفى بأن يورد الموارد الهلاك واحدًا، بـل سولت نفسـه الخبيثـة أن يفتك بعدوه ذريع الفتك ويقضى عليهم مبرم القضاء.

فما يستقيم في العقل ألا تصد عاديته ويلتقي سيفه بسيف من اعتدى عليه.

وإذا ما بمثلنا مغازيه وسراياه على الفينا أن القدماء والمحدثين تجتمع كلمتهم على أنه على إنما قام بها اتقاء لشر المعتدين عليه، ويقول ابن هشام مثلاً: "إنه بلغه على أن بني فلان يجمعون له، فبعث إليهم سرية لتفاجئهم". وفي هذا واضح الدليل على أنه ﷺ شاء أن يدفع عن المؤمنين شرهم قبل أن يستشري. وحقيقة الحال أن المغازي والسرايا دامت متعاقبة مستهدفة غاية لا وجود لسواها، كما أن خططها مدبرة بحكمة ملحوظة وأعقبت ما شاء الله تعالى ورسوله على للمؤمنين من أمر عظيم، إلى أن جاء العام الثامن للهجرة بفتح مكة وانضمامها للجماعة، فالغزوات والسرايا الأولى من سرية سيف البحر التي كانت تحت إمرة حمزة بن عبد المطلب في رمضان من العام الأول للهجرة حتى سرية نخلة في رجب من العام الثاني، أريد بها أن تكون السيطرة للمدينة على الطريق التجاري الذي يربط مكة بالشام كيما تقسر مكة على الاستسلام دونما قتال بعد أن تقع في شدة من بوار تجارتها.

<sup>(</sup>١) السهيلي: الروض الأنف ص٢٨٨ القاهرة سنة ١٩٦٧م.

وهذا تدبير سديد، ورغبة في التباعد عن القتال ما دام شة ما يغنى عنه، وبعد ما نزلت الشدائد لبوار تجارتها تهيأت للدخول في الإسلام، وكان للرسول في أن ينه أخرى هي أن يلزم المؤمنين الدربة على الحرب وأصولها، وقد تبينت الحكمة في ذلك من بعد حين اتسع المسلمون في الفتوح، ورفعوا كلمة الحق بين الخافقين، ورتب على ذلك أن ظهر من القادة من شهد لهم بالبراعة في قيادة جيوش المسلمين على نظام محكم وأصول معلومة مما تأتي لهم به أن ينصرهم الله في أكناف الأرض نصرًا مبينا.

ومن هؤلاء الفرسان المغاوير والقادة المظفرين على بن أبى طالب - كرم الله وجهه - وحمزة بن عبد المطلب، وسعد بن أبى وقاص، وأبو عبيدة بن الجراح، وقمين بالذكر أن وجد بينهم من قاموا بمراقبة السرايا وتجهيزها بالزاد والسلاح بل رعوا أسر المقاتلين، ولا شك أن هذا نظام محكم مرعى، ويسعنا القول بأن الغزوات لم تكن رغبة فى التقتيل إنما كانت لها أصول وسنن لا بد من رعايتها (١).

وما كان على يطيب نفسًا بالقتال بل على النقيض من ذلك كان تواقًا إلى السلم، فموقفه من الحرب موقف من يبغضها بغض من يبغض شيئًا على اضطراره إليه.

إنه كان يسعى إلى السلم جهد المستطاع فقد شاء أن يعجز المشركين عن القتال بأن يوقعهم في الضيق والشدة، كما رأينا في قطع طريق القوافل على قريش، وهذا منه خلق عظيم، وميل ملحوظ إلى الخير وإيثاره على الشرحتى وإن وجب القيام بعمل يراه شرًا.

وكان رحيمًا رحيما في حروبه، فما قتل طفلاً ولا شيخًا ولا امرأة في خبائها ولا راهبًا في صومعة ولا عاجزًا عن الحرب، وقد رأينا من قبل كيف أوصى أصحابه بذلك والزمهم به إلزامًا وقد كان مظفرًا في مغازيه، على أنه لم يخض حروبًا إلى أن بلغ من عمره ثلاثًا وخمسين سنة اللهم إلا حرب الفجار التي هاجت بين قريش وكنانة، وكان آنئذ في العشرين من سنيه، وفي هذه الحرب لم يشترك في القتال، بل كان يجمع السهام لعمومته. ولنا أن ندرك من ذلك بما لا يحتمل من شك أن الله هو الذي هيأه لمثل هذا ومكنه منه لينصر الدين الحنيف، وقد كان (٢).

<sup>(</sup>١) د. حسين مؤنس: دراسات في السيرة النبوية ص ٦٥ القاهرة سنة ١٩٨٤م.

<sup>(</sup>٢) د. عبد العزيز غنيم: محمد صلى الله عليه وسلم بين الحرب والسلام ص ١٥٤ القاهرة سنة ١٩٨٩م.

ولنا أن نستدل بما أسلفنا قوله، أن هذه الغزوات إنما كانت تدور رحاها بقدر مقدر، وأن وحيًا إلهيًا وجه المحاربين فيها من المسلمين ودبر لهم أمرهم، ذلك لأن معجزات تجلت فيها. حكوا قالوا إن النبي الله نعى زيدًا وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يبلغهم حبرهم، فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله إلى أن فتح الله عليهم (١).

وقع هذا في مؤتة والنبي في المدينة، فلا بد أن يكون الله – عز وجل – ألهمه معرفة خبر هؤلاء الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، وتلك معجزة خصه الله بها كما أظهرها في تلك الغزوة، ومما جاء في خبر هذه الغزوة أن جعفرًا لما قتل أخذ الراية عبد الله بن رواحة، وتقدم بها وهو على فرسه، فجعل يتردد بعض التردد ثم قال:

أقسمت يا نفس لتنزلنه كارهـــة أو لتطاوعنـــه إن أجلب الناس وشدو الرنه ما لى أراك تكرهــين الحــنة

ثم نزل عن فرسه، فأتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال: شد بهذا صلبك، فإنك لقيت في أيامك هذه ما لقيت، فأخذه من يده فانتهس منه نهسة، ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه فتقدم، فقاتل حتى قتل. وكان في هذه الغزوة ثلاثة آلاف مسلم حيال مائتي ألف.

وهكذا تبدى هذه الغزوة المعجزة، وتضفى على هذين الشهيدين أعرق ما يكون فى الإيمان وأسمى ما يكون فى معنى الشهادة. فما كان بدعًا أن يعرف النبى الشهادة وهم عنه غياب عن بصره بتلك النورانية التى ألقاها الله فى رحاب نفسه.

ومعجزة أخرى في غزوة بدر. فقد ألهم الله تعالى رسوله الكريم أن يأخذ بحفنة من تراب ويرمى بها في وجوه المشركين قائلاً "شاهت الوجوه"، فملأ التراب عيونهم، وحجبت عن الرؤية، ثم قال للصحابة شدوا عليهم، فدارت الدائرة على المشركين فمنهم من قتل ومنهم من أسر، وقد أشار الله إلى ذلك بقوله: ﴿ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ﴾ فتلك الآية الكريمة تؤيد هذه المعجزة ما في ذلك من مراء.

ومما يجرى مجرى المعجزة الخاصة بالغزوات وأن النبي الله كان يوجهها بوحى من ربه تعالى ما قيل من أن عاتكة بنت عبد المطلب رأت رؤيا حدثت بها قالت: "رأيت راكبًا أقبل

<sup>(</sup>١) إبراهيم خليل إبراهيم: المعجزات المحمدية ص ٢٤ القاهرة سنة ١٩٧٤م.

على بعير له، حتى وقف بالأبطح، ثم صرخ: ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم فى ثلاث. فاجتمع الناس إليه، ثم دخل المسجد وبينما الناس حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة، ثم صرخ بمثلها: ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم فى ثلاث، ثم مثل به بعيره على رأس أبى قبيس، فصرخ بمثلها ثم أخذ صخرة فأرسلها، فهوت وتهشمت وما بقى بيت من بيوت مكة إلا ودخلته، منها فلقة. وما مر يومان على تلك الرؤيا حتى جاء من يرفع عقيرته قائلاً: يا معشر قريش أموالكم مع أبى سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه، الغوث الغوث الغوث ال

وإذا حاولنا لهذه الرؤيا تعبيرًا أن ذلك الذي يدعو قريشًا لمصارعهم هو النبي الله الله و النبي الله و تهشم هذه الصخرة، ودخول كل فلقة منها بيتا من بيوت مكة دليل على أن يكون كل بيت سوف يكون فيه قتيل أو أسير.

وهذا ما قد وقع وكان غيبا تحقق بالشهادة. ورأى الله في منامه أن في سيفه الممة، وأن بقرا له تذبح وأنه أدخل يده في درع حصينة، فتأولها أن نفرا من أصحابه يقتلون وأن رجلا من أهل بيته يصاب، أما الدرع الحصينة فهي المدينة المنورة.

فأشار الرسول الله الا يخرجوا إليهم وأن يتحصنوا في المدينة فإن قربوا منهم قاتلوهم على أفواه الأزقة.

ووافق رسول الله على رأيه عبد الله بن أبى بن سلول، غير أن أكثر الأنصار أبوا إلا أن يخرجوا إليهم لينالوا الشهادة.

فلما رأى الله فلك من رغبتهم دخل بيته ولبس لأمته وخرج وكان اليوم يوم جمعة والغزوة غزوة أحد<sup>(٢)</sup>.

ففى هذه الرؤيا ألهمه الله معرفة ما سوف يتكشف عنه الغيب متعلقا بتلك الغزوة وما دامت رؤى النبى لا شك تتحقق وترشده إلى ما أراد الله أن يعمل فذلك يتوضح به أنه كان ملهما فى كثير من مغازيه ومسلكه فيها موجه من قبل الله.

إنه الله صاحب معجزات وهي ما اختصه الله بها وحده دون سائر البشر إكراما وإعظاما له من جهة وإقناعا لمن يهديهم بأنه إنما يصدر عن وحي يوحى وأنه بشر إلا أنه ليس ككل بشر.

<sup>(</sup>١) د. محمد عبد المنعم خفاجي: السيرة النبوية الخالدة ص٢٠٨ القاهرة.

<sup>(</sup>٢) د. سجادی: فرهنک لغات واصطلاحات وتعبیرات عرفانی تهران سنة ١٣٥٤م.

وما من ريب في أن المعجزة دليل قاطع وليس ككل دليل على نبوة الرسول في وأنه كان يأتمر بما أمر الله تعالى به، وحاجته في الأحايين إلى أمارات غيبية - لا مجال فيها للمراء - تخفف من غلواء المغالين وتلزم الحجة المكذبين، إنها دلائل حسية تشاهد بمأم العين بقدر ما هي دلائل عقلية لمن كانوا يعقلون. مثال ذلك أن خمسة من المشركين كانوا يضمرون له الحقد وإيقاع الأذى به ليشفوا موجدتهم وينفسوا عن خبث طويتهم وفساد قلوبهم، هؤلاء هم:

- ١ أبو زمعة الأسود فلما بلغه أنه يتربص به الدوائر ويريد به السوء دعا الله عليه قائلاً: "اللهم أعم بصره، وأثكله ولده" واتفق أن أتى جبريل رسول الله الله الله عليه إلى جنبه، فمر به أبو زمعة الأسود هذا، فرمى النبي على في وجهه بورقة خضراء، فذهب بصره.
  - ٢ ومر به الأسود بن عبد يغوث وهو ثانيهم فأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه، فمات.
- ٣ ومر به الوليد بن المغيرة وهو ثالثهم فأشار الله الله الراب المعيرة وهو ثالثهم فأشار الله المعرج بأسفل كعب رجله وكان هذا الجرح قد أصابه بضع سنين، فانتفض به، فقتله.
  - ٤ أما رابعهم فهو العاص بن وائل فأشار إلى أخمص رجله، فدخل فيه شوكة فقتلته.
  - ٥ ومر به الحارث بن الطلاطلة الخزاعي، فأشار إلى رأسه، فامتخض قيحًا فقتله(١).

هذه أخبار يستدل بها على كثير، لقد أكرم الله نبيه إكرامًا وشاء أن يكف عنه شر شانئيه فاستجاب دعاءه وأهلك عدوه على نحو عجب بقدرته، وقدرة الله فوق المستحيل، إن النبي في لم يشد على هؤلاء من أعدائه بسيف ولا رشقهم بسهم ولكنه شكا أمرهم إلى الله وحده، الله راعيه وحاميه، وفي مثل هذا عبرة لمن يعتبر وعظة لمن يتعظ وإشارة إلى الله وحده، وقمين بالمكذب أن يصدق، وبالكافر أن يؤمن، والمتدبر المتفكر أن يقتنع بأن ثمة قوة إلهية غيبية وهي تلك القوة الغيبية التي ارتفعت بها كلمة الحق والدين، وقد تجلت تلك القوة فيما يبدو للعيان وغيره مما لا يدرك إلا بالإيمان.

<sup>(</sup>١) د. عبد المنعم خفاجي: السيرة النبوية الحالدة ص١٢١ القاهرة.

<sup>(</sup>٢) اوليا جلبي: مصر وحبش سياحتنامه سي اوننجي جلد ص٨٨ استانبول سنة ١٩٣٨م.

فهذا الكاتب ذكر انتصار المسلمين على المشركين في أول كلامه أصلا لا عرضا ولكن سرعان ما أضاف قوله إن ذلك كان ببركات النبي الله الله .

وفى هذا نظر لأنه بمثل هذا من كلامه لا بد أنه كان على ذكر من غزوات النبى ... لأنه برهان قاطع على أنه كان على يقين جازم من أن هذه الغزوات إنما تجلت فيها معجزات، وكان ذلك ملء ذاكرته، وهو يقول هذا مطلقا عن موقف المسلمين من المشركين، ولكنه تحفظ فى كلامه وجنح إلى القول دون وعى منه إلى أن نصر المسلمين على عدوهم كان من معجزات النبى ، إنه أشار إلى ذلك عرضا فى إشارة لامحة إلا أن إشارته تلك تدل على كثير.

ونذكر ما روته عنه عائشة رضى الله عنها (إن أول ما بدئ به هل من الوحى الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح).

ومن ثم ندرك الصلة بين رؤياه وبين الوحى، يقول الكاشانى إن النفس إذا اتصلت بالنفوس العلوية تترسم فيها نقوش، وتعرف ما سوف يتكشف عنه الغيب، وهذا ما يقع فى عالم الرؤيا كما يقع فى عالم اليقظة وما يقع فى المنام هو الرؤيا الصادقة، وما يقع فى اليقظة يسمى المكاشفة وأما ما يقع بين المنام واليقظة يسمى الحسنة وإن رؤيا النبى على جزء من نبوته (۱).

ومما قيل في الرؤيا يراها المؤمن، أو ترى له وهذا تفسير قوله تعالى ﴿ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾ ومع ذلك فإن تلك الرؤيا رؤيا صدق وتأويلها حق، وأن الرؤيا نوع من أنواع الكرامات(٢).

هو ذا قول المتصوفة في حد الرؤيا، والمتصوفة كلامهم أدخل ما يكون في الروحانيات وأبعد ما يكون عن الماديات، فالرؤيا عندهم هي مصدر إلهامهم وهم على الدوام متعلقون بالإلهام، والمعرفة عندهم لا تكتسب ولا تجتلب وإنما هي نور يلقيه الله في قلوبهم وحيا، وهذا الصوفي يقرر أن الرؤيا أول أمارة نعرفها له في بدايته الأولى على أنه سوف يتلقى الوحى من بعد، وهنا نربط بين الرؤيا والنبوة عند النبي الله على الأخص، والمترتب على

<sup>(</sup>١) د. سجادى: فرهنك لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفاني تهران سنة ٤ ١٣٥٥م.

<sup>(</sup>٢) القشيرى: الرسالة القشيرية ٣٦٥ - ٣٦٥ بيروت سنة ١٩٩٠م.

ذلك في الفهم أن ما رآه في منامه كان رمزًا يرشد إلى ما وقع لحمزة في الغزوة التي لقي. فيها مصرعه شهيدًا.

وكان في مغازيه رابط الجأش ثابت الجنان، فما وقعت في قلبه خشية إذا ما انخلعت قلوب من حوله رعبًا في يوم الكريهة، لأنه في إنما كان يصدر عن إيمان ويقين ويعلم أنه مؤتمر بأمر رب العالمين وإنما جاء بالهدى فما كان في محاربًا بالمفهوم المتعارف، بل كان عاربًا من طراز على حدة لا نعرف له فيه من شبيه، وهذا كله يضفي على معانيه خاصًا، فهي ليست بغزوات ولا بحروب وكفي، بل هي تتجاوز ذلك إلى غيوب لا يعرفها إلا علامها سبحانه وتعالى.

ونأخذ في نتمثل تلك الغزوات وتعرف بدايتها مع إيراد ما اختلف فيه أهل التاريخ من روايات وبذلك نكون قد مهدنا للتعرف على حد هذه الغزوات.

ففى العام الثاني للهجرة النبوية نزلت الآية الكريمة ﴿أَذَنَ للذِّينَ يَقَاتِلُونَ بَأَنَهُم ظَلْمُوا وإن الله على نصرهم لقدير﴾.

وبنزول تلك الآية كانت بداية الجهاد في سبيل الله. وتضاربت أقوال أصحاب السير في ذلك الجيش الذي أعده على سواء نشب القتال أو لم ينشب فهذا ما يسمونه غزاة أو غزوة أما إذا جمع فوجًا ليمضوا إلى أهل الشرك فهذا ما يسمى سرية.

وقال بعضهم إن الرسول في هذا العام، بعث بعبيدة بن الحارث على رأس ستين رجلاً من المهاجرين وقيل إنهم ثمانون إلى طائفة من قريش الذين كانوا خارج مكة وكان لهذه السرية علم أبيض قدمه إلى مسطح بن أثاثة كما ذكر غيرهم، وقال غيرهم إن هذا العلم هو أول علم من أعلام الإسلام رفع، وقطع هؤلاء المقاتلون المراحل إلى أن يلقوا المشركين وعدتهم مائتان وفي بعض الروايات أن أهل الشقاق والعناد كانوا تحت إمرة أبى سفيان، ولما تقارب الجمعان تراشقوا بالسهام، وأول من رمى من المسلمين سهمًا هو سعد ابن أبي وقاص وقد توهم عبدة الأوثان أن فئة أخرى من المسلمين تترصدهم ففروا هرابًا.

وكان سعد بن أبى وقاص يومئذ يحمل عشرين سهمًا وقد أصاب بها المشركين ولم يطش منه سهم واحد.

ويقول سعد: لما أشرفت قريش على الهزيمة قلت لعبيدة بن الحارث ينبغى أن نتعقب المشركين حتى نلحق بهم فقد انخلعت قلوبهم رعبا منا إلا أن أبا عبيدة لم يرتض منه هذا وخالفه في رأيه، فلا جرم رجعوا إلى المدينة.

كما قيل إن حمزة كان أول من أمر على على الجيش وأول لواء عقد له، والسبب أنه طاف بسمع الرسول الله أن جمعا من قريش مضوا في تجارة إلى الشام، ثم عادوا فأمر حمزة بن عبد المطلب أن يمضى في ثلاثين من المهاجرين ويحثوا خطاهم إلى القافلة، وإنه الله قبل غزوة بدر لم يأمر أحدا من الأنصار بالجهاد في سبيل الله على أنهم لن يبذلوا عونا إلا عندما يغير المشركون على المدينة ومجمل القول أنه أمر حمزة بالتوجه إلى القافلة (١).

هذا ما قاله مؤرخ فارسى وافق فيه كتب السيرة العربية ونأخذ في بيان ما ذكر طرفا منه فنقول إنه يتفق مع ابن عبد البر في أن السرية الأولى كانت سرية حمزة أو سرية عبيدة بن الحارث، إلا أن من أهل العلم المحدثين من قطع بأن السرية الأولى هي سرية سيف البحر لحمزة، وذلك في رمضان من العام الأول للهجرة، أما سرية رابغ لعبيدة بن الحارث فكانت في شوال من العام نفسه (۲).

وكان عدد غزوات الرسول الله التي كان فيها بنفسه غازيا سبعا وعشرين، ولقد قاتل في تسع منها وهي: بدر، أحد، المريسيع، الخندق وقريظة، وخيبر، وفتح مكة، وحنين، والطائف. أما بعوثه وسراياه فسبع وأربعون، وقيل بل هي نحو من ستين.

ويقول أصحاب السير والرواة: "إن الغزوة هي تلك الحرب التي يحضرها النبي الله النبي المنفسه. أما البعث أو السرية فأن يبعث فيهما بأصحابه". ومنهم من عرف الغزوة مجملا فقال: "الغزو الخروج إلى محاربة العدو"، وقد غزا(") يغزو غزوا فهو غاز وجمعه غزاة وغز، قال تعالى (أو كانوا غزا).

والمغازى مناقب الغزاة، وقد تكون مواضع الغزو أو الغزو نفسه(٥).

<sup>(</sup>١) مير خواند: روضة الصفا ص٢٠٧ جلد دوم تهران سنة ١٣٢٨م.

<sup>(</sup>٢) د. حسين مؤنس: دراسات في السيرة النبوية ص١٣١ القاهرة سنة ١٩٨٤م.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر: الدرر.

<sup>(</sup>٤) الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن ص٣٦٦ القاهرة.

<sup>(</sup>٥) ابن منظور: لسان العرب ص١٢٤ جـ٦١ بيروت.

وفى قول أن الغزوة فى اصطلاح أهل السير والحديث تطلق على الجيش الذى فيه النبى، أما الجيش لا يكون فيه فيعرف بالسرية.

وفى رواية أن غزوات النبى الله أى التى حضرها تسع عشرة غزوة، وفى قول إحدى وعشرون. ويقول جماعة من أهل السير إنها أربع وعشرون. وفى رأى آخر سبع وعشرون. كما أن سرايا خير البرايا تزيد على الخمسين. إلا أنه قاتل بنفسه فى تسع غزوات ليس غير، وأهل العلم يختلفون فى أول سرية واختلفوا فى أى عام وقعت، أفى العام الأول أم فى بداية العام الثانى (١).

ومما سلف ذكره يلحظ أن المؤرخين وأصحاب السير لم يجمعوا، على كلمة في عدد غزوات الرسول في ، كما أن صاحب (حبيب السير) وابن عبد ربه اتفقا على تعريف الغزوة التي يحضرها النبي في بنفسه ورأوها تسعا. وننظر بعد ذلك في معجم أوردى لنجده يعرف الغزوة بأنها محاربة المشركين، وفيها يشترك النبي في بنفسه، وفي معجم تركى أن حد الغزوة أنها حرب من أجل الدين والحرب لتوطيد دعائم الإسلام ونشره في غير المسلمين (٢). غزوات أي أن يكون الإنسان محاربا جيدا من أجل الإسلام (٣) وفي معجم فارسي أن الغزوة هي الحرب مع عدو الدين (١٤) وفي موسوعة فارسية أن الغازي هو قاتل الكفار (٥).

والملحوظ أن الغزوة ذكرت بمعناها الاصطلاحي ولكن في معظم ما أوردنا ذكره لم يذكر أن النبي الله حضرها، وهذا خطأ صراح لا نميل إليه كما أننا لا نميل إلى معنى الغزوة على أنها محاربة الكفار سواء حضرها النبي أم لم يحضرها.

وهناك اعتراض على ما أورد دهخدا في موسوعته من أشعار لبعض شعراء الفرس يمدحون فيها ملوكا حاربوا كقول الشاعر:

"في غزوة واحدة غنم ألفا من الفيلة وكان له ثلاثمائة وخمسون في حمله"(٦).

<sup>(</sup>١) خواند امير: حبيب السير ص٣٣٤ جلد اول تهران سنة ١٩٥٣م.

<sup>(2)</sup> Ferozsons. Urdu English Dictionry P 516 (Lahor).

<sup>(3)</sup> Develliovlu, Kilcn: enyeni Biiyuk Turkce sozluk S 434 Istambul.

<sup>(4)</sup> Red hause: Turkish and English lexicon s. 1343; London 1896.

<sup>(</sup>٥) حسن عميد: فرهنك عميد تهران.

<sup>(</sup>٦) دهخدا: لغت نامه ص٢١ شماره مسلسل ٢٧ جـ ٣٦ تهران ١٣٣٥.

بيك غسزات قريب هزار بيل آورد أز آن كرفته بيك حمله سيصد وبنجاه

"يا كم له من غزاة غير ما ذكرت، هلا عدت وفي عزك ورفعتك استقررت"(١). "بغزوة غزوتها وتغزو مائة عام الكفار، عرفت أرض الكفر الفرق بين الماء والنار"(٢).

وبالتعقيب على هذه الأبيات نقول إنها قيلت في مدح السلطان محمود الغزنوى من أهل القرن الرابع الذي اتسعت فتوحه في أرض الهند.

ومما يلحظ أن الشعراء يمدحونه على الأخص معجبين بجيشه اللجب وفيلته العظام الضخام التي تغير على العدو فتورده موارد البوار والخسران.

ويتغنون بمجده وما بعده مجد ويقولون إنه أخذ على يد الكفار ودوام على غزوهم لا ينقطع عنه.

والمستخلص من هذا أنهم لم يشيروا إلى أنه جاهد في سبيل الله، ولا أنه صرف شر وأذى المشركين عن المسلمين بل كان قصاراهم أن يجعلوا اتساعه في الفتح من محامده ومناقبه، كما أنهم لم يذكروا أنه كان في معية جيشه غازيا تواقا إلى الشهادة التي تبلغه الجنة.

والمترتب على ذلك في الفهم أنهم عرفوا الغزو ولكن لم يبرزوا أهم صفاته، أى أنهم عرفوه ضمنا في عموم وشمول، وبذلك كان الغزو في كلامهم متطورا في معناه عن معناه الذي ألفناه في غزوات المسلمين على عهد النبي في وما دام الشيء بالشيء يذكر نقول إن معنى الغزو يتوضح معناه عند الترك على نحو آخر. فمما يروى عن السلطان سليم وهو أمير قوله أنه عاهد الله على أنه إن قدر له أن يعتلى عرش آل عثمان أن يغزو الشراكسة في مصر على أنهم قوم فاسقون كافرون.

ولسليم أن يقول ما شاء، ولكننا لا نعرف هذا من صفتهم كما نعلم أنه قاتلهم لأسباب أخرى يطول الكلام فيها ولا يتسع المقام له.

والمعول عليه الذي يعنينا في مقامنا هذا انه ادعى أن كفر الشراكسة هو داعيته إلى غزوهم.

فكأن الكفر وحده هو الذي أضفي على غزوه مصر خاصا من صفاتها.

وهذا الشاعر التركي (باقي) قال في رثاء السلطان القانوني ذاكرا ما أنجز من مهام وما نال من مجد وسؤدد:

<sup>(</sup>۱) جزاینکه کفتم جندان غزوات دیکر کرد

بیا زکشتن سوی مقسام عسزو مقسر کرفت بقعه، کفر اعتباراز آتش وآب

<sup>(</sup>۲) بیك غزات كه كردي وهم كنر صد سال

"في كل موطئ لحافر فرسك إذا غدا وراح، بذل الملوك في طريقه الأرواح، كأنك سيف له في أطراف الأرض صيال، وبه شددت على كل متمنطق بالحديد من الأبطال. استوليت على ألف بيت صنم جعلت منها مساجد، وفي موضع الناقوس صوت الأذان صاعد"(١).

وبهذا من قول هذا الشاعر التركى يستبين لنا كيف أن معنى الغزو اتسع معناه فأصبح جهادا في سبيل الله وبين أنه محاربة المشركين خصيصا وليس محاربة غيرهم.

ويقول لامعى في مقدمة كتابه المترجم عن الفارسية (نفحات الأنس) واصفا فتح السلطان سليمان القانوني لقلعة بلغراد: "إن عساكر الإسلام تحمل الأعلام وبها للنصر أعلام انقضت على قلعة بلغراد، تلك القلعة التي هي لدار الكفر ركن ركين ولديار الشرك حصن حصين. فقال السلطان سليمان ﴿لا عاصم اليوم من أمر الله ﴾ ففتحها في أدني زمان وكان ذلك في شهر رمضان من عام تسعمائة وسبع وعشرين (٢).

ومن هذا الوصف للامعى لفتح السلطان سليمان القانونى لقلعة بلغراد يتبين لنا أن ذلك الفتح أشبه شيء بغزوة لسلطان من سلاطين الإسلام لأرض قوم غير مسلمين، يقول إن عساكر الإسلام خصوصا، ويجرى على لسان السلطان آية قرآنية ويجعل القلعة قلعة في بلاد الكفر، وذلك كله أكيد الدلالة على أن تلك الحرب إنما تجرى عليها صفات الحرب الدينية أي الغزوة.

وهنا مجال لعقد المقارنة مما يجرى به السياق، فنقول إن سلاطين الغزنويين كانوا يخرجون لغزو الهند على رأس جيوشهم والسلطان محمود الغزنوى من أهل القرن الرابع عرف التاريخ له أنه هو (بت شيكن) بمعنى محطم الصنم ذلك الصنم هو (سومنات) في الهند وبذلك يكون سلطانا غازيا لأن الله نصره نصرا مبينا على عبدة الأوثان الذين خرج إليهم لتقويض ملكهم وإذهاب ريحهم.

خانلر يولكده جمله روان ايتدى جانلرى الدكودمور قوشاقلو جهـــان بهلوانلرى

<sup>(</sup>۱) هرقنده باصه بای سمندکو نثا الجون شمشیر کبی روی زمینه طرف طرف

الدك هزار بتكده لى ايلدك ناقوس برنده او قوتدك اذانلري.

<sup>(</sup>٢) لا معى: نفحات الأنس ص٩ اسطنبول سنة ١٢٧٠هـ.

وبعد محمود الغزنوى جاء مسعود، وحارب مثله حروبا في الهند، والغزنويون مسلمون سنيون.

ونلتفت بعد ذلك إلى السلاجقة في إيران فنجد أن سيرتهم هي سيرة الغزاة المسلمين، فهم سنيون أتراك، ونذكر منهم (ألب أرسلان) وكان له وزير سديد الرأى عظيم الحكمة يسمى (نظام الملك) فشاوره في تحديد سياسة الدولة فاتفقت كلمتهم على أن تفتح الدولة السلجوقية بلادا حتى تتسع رقعة ملكها ويعظم شأنها.

وكان أرسلان كعمه أرطغرل قائدا فاعتزم أن يفتح بلاد المسيحيين كبلاد الأرمن وبلاد الروم وجورجيا. ذلك أن فتح بلاد المسيحيين سوف يمنح سلاطين السلاجقة شرف الجهاد في سبيل الله ونشر كلمة الحق في الآفاق وبذلك ترفع راية الإسلام عاليا في أرض الله الواسعة واتجه ألب أرسلان غربا ففتح بلاد الأرمن وجورجيا والروم.

ولما أدرك (رومانوس) البيزنطى خطته جمع جيشا عظيما من عدة شعوب مسيحية وتبين الب أرسلان أن المسيحيين إلب عليه، ورأى من الحكمة أن يرسل رسولا إلى رومانوس الرومي يعرض عليه الصلح، ولكنه أباه وكرهه كرها شديدا.

فما كان من ألب أرسلان إلا أن قام في جنده خطيبا فأخبرهم أن أرمانوس الرومي يتهددهم بخطر داهم، ولزام عليهم أن يهبوا للقضاء المبرم على تلك العصبة الفاجرة، ليأمن الإسلام كيدها ومكرها، وبذلك أثار حميتهم وألهب حماستهم ودعاهم إلى الجهاد في سبيل الله(١).

أما خلفاء بنى العباس فعلى حد علمى لم يخرجوا للجهاد بمفهوم معناه، وإن خرج منهم المعتصم لفتح عمورية، وسبب الفتح أن ملك الروم خرج إلى بلاد المسلمين فنهب حصنا من حصونها، يقال له (زبطرة)، وقتل من به من الرجال، وسبى النساء، وقيل إنه كان فى السبى امرأة هاشمية، صاحت قائلة: وامعتصماه.

وبلغ المعتصم ما صنع ملك الروم بالمسلمين، فاستعظمه واستشبعه وكبر عليه، كما بلغه ما قالت المرأة في استغاثتها، فقال وهو في مجلسه: لبيك لبيك!! ونهض وصاح الرحيل الرحيل ثم امتطى صهوة فرسه وتجهز للحرب، فتوجه المعتصم إلى عمورية فجمع عساكره عليها، وحاصرها، ثم فتحها وقتل وسبى(٢).

1

<sup>(</sup>١) د. عبد النعيم حسنين: سلاجقة العراق وإيران ص ٥١ – ٥٦ القاهرة سنة ١٩٧٠م.

<sup>(</sup>۲) ابن طباطبا الفخرى: ص ۱۷۲ القاهرة سنة ۱۹۲۷م.

ولا نعرف عن الخلفاء العرب في الأندلس أنهم في حربهم مع الملوك المسيحيين كانوا على نية الجهاد.

وإذا انتقلنا إلى الفرس، ونعنى بهم ملوك الدولة الصفوية فى القرن العاشر ألفينا أنهم فرضوا المذهب الشيعى فرضا على الدولة، واضطهدوا كل مذهب سواه وكانوا على رأس جيشهم يحاربون العثمانيين والأوزبك وهم من الترك هؤلاء وهؤلاء على المذهب السنى وبذلك تكون حربهم حربا مذهبية وإن جعلوها جهادا.

كما أن أمراء الدولة الحمدانية في الشام حاربوا بأنفسهم ورغبتهم في المقام الأول في الفتح وتوسيع رقعة دولتهم وصد من يغيرون عليها.

ونضيف إلى ذلك أن الطوائف المعروفة (بقزلباشى) الذين كانوا على المذهب الشيعى، وذلك ما بعثهم على أن يظاهروا ويؤيدوا الأسرة الصفوية فى إيران، قد التفوا حول الشاه إسماعيل الصفوى فنصروه وشدوا أزره فيما خاض فيه من غمرات الحروب والفتح والجهاد فيما يزعمون، ولقد تردد الصدى لهذا من نزعة الصفويين إلى ما عدوه غزوا وجهادا فى شعر(۱) عهدهم. فها هو ذا الشاه إسماعيل الصفوى يذهب بنفسه ويتيه تيها ويدخله الغرور.

فيقول بيتا من الشعر التركى هو [أنا الشاه إسماعيل سر البارى، ولى السيادة على كل غاز مغوار](٢).

إنه يريد أن ينصب نفسه على رأس أتباعه ممن يغزون في رأيه من ليسوا على المذهب الشيعي، وقال شاعر من شعراء الفارسية:

ا حمدا لله رب العالمين، لقد تحققت لى رغبتي في أن أكون من الفدائيين المقتولين السلام.

فهذا الشاعر يريد أن يبذل روحه فداء لمذهبه لا لإسلامه. وقال شاعر فارسى يصف ممدوحه بالنجدة والبسالة في حومة الوغي بالغزاة وهو إن لم يصرح بأنه يشبهه بالغازي

<sup>(</sup>١) د. عبد السلام فهمى: القزلباشي ص٣ القاهرة سنة ١٩٩٢م.

<sup>(</sup>٢) منهم شاه إسماعيل خقنك سرينم كه مرنجه غازيلرنك سرورينهم

د. نصر الله فلسفي: زندكني شاه عباس اول – المقدمة ص – ط١ تهران.

<sup>(</sup>٣) منت ازدراکه بروفق مراد خویشتنی زود درخیل فدائی کشتکان کشتم دخیل.

المسلم على عهد النبي الله إلا أن يكون غازيا مجاهدا ولكن بالمفهوم الراسخ في عقيدته ويشبهه في ذلك من يعرض صورة لممدوحه على النحو التالي:

ا مجاهد يهدد بما أوعد، فيكحل بتراب طريقه عيون عباد الصمد عبيد الصنم ا(١). والمستخلص من كل ما سلف في تصور الجهاد أن سلاطين العثمانيين جعلوا هذا الجهاد أصلا من أصول سياسة دولتهم لا معدى عن إغفاله وإهماله، فكانوا يخرجون على رأس جيوشهم وهم يعدون أنفسهم حماة الإسلام الذين يبذلون قصاراهم في الحفاظ على كيانه، وكانوا يطلقون على سلاطينهم لقب الغازى على هذا الأساس والاعتبار.

إلا أنهم فى القرن السابع عشر أو ما يقرب لم يخرجوا بأنفسهم محاربين، وقيل إن ذلك كان العلة فى أن دب دبيب الضعف فى جيوشهم خصوصا ودولتهم عموما، إلا أنهم مع ذلك لم ينسوا مفهوم الجهاد، لأنهم أطلقوا لقب الغازى تشريفا حتى على من لا يحارب بنفسه، كالسلطان عبد الحميد مثلا، وأطلقوا هذا اللقب على أتاتورك تعظيما وإجلالا، وهو الذى حارب دون أن يكون على ذكر من معنى الجهاد.

أما سلاطين السلاجقة فتولوا قيادة الجيوش وهم مؤمنون بالجهاد وبضرورة أن يتسعوا في الفتوح ليكون المجد لدولتهم الإسلامية.

أما خلفاء العباسيين فلا نتبين أنهم قادوا جيوشهم بأنفسهم للجهاد وما كان من المعتصم لا يعد جهادا بصريح المعنى؛ لأنه إنما اشتد عليه أن يغير الروم على حصن له وأن تستغيث امرأة وتستعديه على الروم دون أن يحرك ساكنا ويخرج محاسبا.

وملوك الصفويين الشيعة إنما حاربوا أهل السنة من العثمانيين والأوزبك المسلمين مثلهم، وما كان ذلك منهم سوى تعصب لمذهبهم الشيعى الذى أرادوا له البقاء والازدهار وحده دون وجود مذهب سواه للمسلمين.

وتأسيسا على هذا كله ننظر نظرة أخيرة إلى حد الغزوات والجهاد في سبيل الله فنقول:

 PM h

<sup>(</sup>۱) مجاهدیکه زتهدید او یدیده کشفد غبار رواه عباد صمد عبید صنم

<sup>(</sup>۲) التهانوي: كشاف اصطلاحات العلوم والفنون ص١٠٩٩ لبنان جـ٥.

وفيما أسلفنا من قول عن الغزوات والجهاد كل الدلالة على أن الجهاد لحق به تطور ملحوظ على مر العصور، وتفاوت أدب الملوك في رؤيتهم لما يعملون؛ فقد رأيناه يتسع في المعنى اتساعا يصرفه عما كان عليه في صدر الإسلام، كما وجدناه يضيق على نحو لم يكن له من قبل وجود. وإن مفهوم الجهاد يتضح لنا في أجمل مظهر وأكمل معنى وأصح تفسير إذا ما ذكرنا قوله على غزوة أحد وقد جرحت إصبعه الشريفة:

"هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت".

وبالنظر إلى هذا من قوله الله نذكر أن الله تعالى نفى عنه قول الشعر بقوله فى محكم آياته ﴿ وما علمناه الشعر وما ينبغى له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين وكان الله لا يقيم وزن الشعر إذا تمثل بيتا منه بل يتمثله مكسورا، ومع كونه أفصح فصحاء العرب قاطبة لم يكن ينشد بيتا تاما على وزنه، بل كان ينشد صدره أو عجزه وهذا ما قال به الجاحظ والروايات به متواترة (١).

وإن هذا من شأنه - صلوات الله وسلامه عليه - ليستدرجنا إلى الرغبة في مزيد من معرفة به.

ولقد ساق الألوسي في هذا كلاما يطول، ونحن نوجزه ونستلخص منه.

قال في نفى قول الشعر عنه: إنه لو كان يقول الشعر لتطرقت التهمة إلى كثير من الناس في أن ما جاء به إنما هو من عنده ومن قبل نفسه، والقرآن الكريم من شاعريته، ولذلك قيل: ويحق القول على الكافرين؛ لأن الريبة إذا انتفت لم يبق إلا المعاندة، فيحق القول عليهم.

ومن أهل العلم من ذكر أن قول الشعر محرم على الأنبياء قاطبة، ومن قال إنه خاص به الله إكراما له وإعظاما.

وإن أعظم معجزاته القرآن الكريم، فربما تحصل التهمة فيه لو أنه قال الشعر.

وكان ه إذا تمثل ببيت من الشعر لم يقرأه على وجهه فقد قرأ قول الشاعر:

ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك من لم تزود بالأخبــــار

ولما ذكر البيت على هذا الوجه قال له أبو بكر ليس هكذا يا رسول الله، فرد عليه قائلا، والله ما أنا بشاعر ولا ينبغي لي.

<sup>(</sup>١) مصطفى صادق الرافعي: إعجاز القرآن ص ٤٠٠ القاهرة سنة ١٩٢٨م.

وروت عائشة – رضي الله عنها – أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يحب الشعر.

كما روى عنه ﷺ أنه قال: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خيرا من أن يمتلئ شعرا"(١).

غير شك أن هذا بحذافيره يؤكد تلك الحقيقة ويقررها.

an i

وهنا ما لا ينبغى إغفال ذكره على أنه هله مع أنه لم يقل شعرا إلا أنه بفضل سلامة طبعه وأصالة ملكته وما وهب له الله من فصاحة ولسن كان يتذوق الشعر ويطرب له.

قيل إن أحد الصحابة عاد من إحدى الغزوات وكان مثخنا بجرح فحاول بعض الصحابة أن يضمدوا جرحه إلا أنهم لم ينفعوه بشيء.

فما كان من حسان بن ثابت إلا أن قال ائتونى بكافور، وأخذ قبضة منه ووضعها على جرحه الدامى، فانقطع جريان الدم، وسأله الرسول على عن ذلك فقال حسان سمعت الشاعر يقول:

فكرت ليلة وصلها في هجرها فجرت بقايا أدمعي كالعندم فطفقت أمسح أدمعي في نحرها إذ عادة الكافور إمساك الدم

فما سمع هذين البيتين صلوات الله وسلامه عليه حتى قال: "إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا"(٢).

لقد وقع هذان البيتان وهما من الروعة في أعلى مرتبة - موقع الإعجاب عنده الله على ما ينهض دليلا على أنه الله كان ذاوقة يبصر الشعر.

أما نحن فلنا رؤية خاصة فى ذلك منعقدة الصلة بمفهوم الجاهد وبنفسيته وعقليته وبشعوره وتفكيره وهو يجاهد فى سبيل الله كأننا به وهو يشاهد إصبعه ومنها الدم جار يرى أن الله أكرمه بنعمة سابغة وهو يقاتل، فسر لذلك سرورا ما بعده من سرور، وسبحت روحه الطاهرة فى الملكوت الأعلى وراح فى نشوة إيمانية لا تعدلها نشوة وأحس كأنه أشبه ما يكون بالشهيد وهو يخر صريعا فى ساحة الجهاد، لينال الأجر الأجزل الأوفى عند ربه وهو جنات النعيم كأنه على ذلك وامتلأت به رحاب نفسه فانفعل.

<sup>(</sup>١) الألوسي: روح المعاني، ص٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٥. جـ٧ ط: بولاق ١٣٠١هـ.

<sup>(</sup>٢) الحبيب شيبوب: الجانب الشعرى عند محرز بن خلف ص١٨٣ تونس ١٩٩٤م.

ومن المعلوم أن الانفعال تمس الحاجة فيه إلى تعبير، والتعبير عن الانفعال أغلب ما يكون صورة مختلجة أو حركة أو كلاما في إيقاع وتنغيم، ولذلك جرى على لسانه هذا الكلام، وهو من الرجز وليس شعرا بالمعنى الصحيح الحق، وإنما دفعته نشوة الفرح ببذل قطرة من الدم في سبيل نصرة الإسلام فقال كلاما لم يقصد به إلى أن يكون شعرا، بل ليقول إن إصبعه دميت وما أهون عليه أن تجرح إصبعه بل ما أحب إليه أن تجرح إصبعه في سبيل الله.

البيت ليس من عيون الشعر ولا تجرى عليه صفات الشعر فهو تقرير عن شيء وقع وتعبير عن شعور في عبارة غاية في يسرها وسهولتها، ولا أثر فيه لخيال الشعراء الذي طالما حجب الحقيقة وصرفها عن العقل صرفا، فلم يبق إلا أن يكون هذا البيت من الشعر صورة لشعوره وتفكيره وهو يجاهد أعداء الدين، إنه أروع مثال لتعبير المجاهد وتفكيره وهو يبذل الروح ويود أن تسيل تلك الروح على حد سيف من يقاتله ليرتفع بذلك إلى مرتبة الصديقين والشهداء، والنبي على الأسوة عرضا جميلا.

ويا ليت كل مجاهد مثله فيما عبر وتفكر لو أنه كان ممن يقولون الشعر لسبق إلى الفهم أن خياله صور له ما كان من قوله، أما أن يتأكد نفى الشعر عنه بقول الله وصحيح الخبر فتلك معجزة حقا من معجزاته، وصورة جلية للروحانية الإيمانية التي ينبغى أن نلتفت إليها، وندرك الفياض من معانيها، ونرى من الخير بعد ذلك أن نتناول بالتعقيب والتعليق رأى بعض كتاب الغرب في غزوات النبي كلك .

هو ذا من يقول: "إن الإسلام دين انبثق من الصحراء وهو تصور الصحراء لله، والنبى نظر إلى العالم حوله نظرته إلى من جاوره من القبائل الوثنية وكان العالم مجالا واسعا يمد جيشه بالغنائم، ولذلك قسم إلى دار سلام ودار حرب وصنيعه في الحرب، كان صنيع شيخ قبيلة يسعى إلى سلب ونهب ما قبيله من قبائل، وكان البادئ بالعدوان، وقاد أتباعه إلى خوض حروب، ومن الدليل على ذلك اعتداؤه على يهود خيبر وبنى قريظة"(١).

وقول هذا المؤلف منقوص من أساسه، ظاهر البطلان، يدل دلالة واضحة على أنه لم يفهم ما وقع له من معرفة بالدين الحنيف ورسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إنه للهم يحارب رغبة في فتح وتوسيع رقعة أرض، بل حارب ليرد كيد ومكر وأذى المشركين عن دعوته إلى الهدى.

<sup>(1)</sup> Wilson: The Expansion Of Islam PP 16, 18 (London 1928).

وكان له فضل المنافح الذائد عن دينه، وتشبيهه بشيخ قبيلة يغير على قبيلة أخرى سالبا ناهبا لا يقول به عاقل، إنه – وكذلك أصحابه المجاهدين – لم يطمعوا في غنيمة بل طمعوا في ثواب الآخرة بالدفاع عن دينهم وصد أذى المشركين عنه.

ونعود إلى موقف اليهود منه ﷺ لنرد هذا المؤلف إلى نحره.

أول ما يقال في هذا الصدد أن عجوزا من يهود دست له السم في كراع شاة فتأذى به، وكان السقم منه يعاوده في كل عام، ومما لا ريب فيه أن هذا أخس عدوان ودليل على أن قوم هذه المرأة جميعا كانوا يضمرون الشر والضر.

حكوا قالوا: "إنه صلوات الله وسلامه عليه كان ذات يوم جالسا في صحبه، واتفق أن مرت جنازة ليهودي، فما كانت منه إلا أن وقف إجلالا لهيبة وحرمة الموت، وأخذ العجب مأخذه من صحبه، فما صبر قائلهم أن قال له إنها لرجل يهودي، فما كان من قوله له إن اليهودي وغيره عنده في هذا بمنزلة سواء. فالبون بعيد بين سماحته وكرم سجيته وبين ما لعجوز يهودية من خبث وكيد.

ومن الأجدر في هذا المقام أن نشير أول ما نشير إلى أنه قد خد في نفوس اليهود أن يكون خاتم الأنبياء من العرب لا منهم، فدب دبيب الحسد في نفوسهم وهم الذين عيل صبرهم في انتظار نبي، بل أغضبهم من الله تعالى أن يبعث نبيه الكريم، ولما رأوا أن القرآن جاء مصدقا لما جاء في التوراة، تعلق أملهم بأن يحاربوا مشركي العرب أول الأمر ولم يؤمنوا بالقرآن، وبذلك اشتد عداؤهم خصوصا بعد أن قامت للإسلام دولة في المدينة وكان عداؤهم للإسلام يبدو بين الفينة والفينة حتى بعد تحالفهم مع المسلمين وما كان هذا ليخفي عن النبي الله ولذا كانت رغبتهم في الدخول مع النبي الله في نزاع وصراع(١).

أما ما يتعلق بيهود خيبر فقد خرج أول العام السابع للهجرة لقتالهم، وقد حاصرهم وقسرهم على أن يسلموا بعد أن نصره الله عليهم. وشرط بناء على التسليم منهم أن يحقن دماءهم (٢).

<sup>(1)</sup> Ihsan Suroyasirma Islam Tobliyin medine Donemi Ve Cihad. S (4142) Istanbul 1986. (1) عبد الشافي غنيم و د. محمد عبد الحميد عيسى: التاريخ الإسلامي ص ٩٢ القاهرة سنة ١٩٨٥م.

ولما خرج اللهم؛ خرج يهود خيبر بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوا الجيش، قالوا: "محمد والله محمد والخميس". ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم، فقال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين".

فجهد المسلمون وذبحوا الحمر فنهاهم عن ذلك ثم صالح يهود على أن يجلوا وله ما حملت ركابهم. هذه خيبر فتح شطرها عنوة وشطرها صلحا(١).

فالمتحصل مما سلف ذكره أن النبي الله في محاربتهم لم يعنف بهم وما كانت في حربه بشاعات ولا شناعات مما يدعوا إلى القول بأن محاربتهم لهم كانت أمرا إدا كما يدعى بعض المغرضين المتعصبين.

ولقد كانت رغبة المسلمين أن يصدق اليهود محمدا الله وأن يكون علمهم بالكتب السماوية وإلفهم لأحاديث الأنبياء سببا في إقناع العرب الأميين بأن الرسالات السماوية حق والإيمان بها واجب.

ومن أسف أن اليهود كانو يضمرون الحقد ولهم أسوأ الظن. فكانوا يعينون عليهم ويتربصون بهم الدوائر، ولو لم يكن هذا من جانبهم لتركهم النبي الله وشأنهم يتعبدون في بيعهم وهم آمنون، وكفوا عن مذمة الأنبياء وتجريحهم. أما أن يسعى اليهود في هدم دولة الإسلام وينضموا إلى أهل الشرك ليصبحوا إلبا على المسلمين فهذا ما لا يكون أبدا، وكان لزاما أن يتصدى المسلمون لهم ويوقفوهم عند حدهم ويصدوا عنهم عاديتهم.

وبلغ من عداوتهم للنبي على قولهم له بعد أن نصره الله في بدر نصرا مبينا:

"لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة. أما والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس"(٢).

أما يهود بنى قريظة فقد عاهدوا الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - على أن يكونوا معه، وألا يمالئوا عليه عدوا، بالانضمام إليه رغبة في أن تكون الغلبة لهذا العدو. بيد أنهم نكثوا عهدهم وخانوا أمانتهم وتخونوا ما ائتمنوا عليه، ولكن الله تعالى حفظ دينه الحنيف وأنجاه من مكرهم وكيدهم.

<sup>(</sup>١) محمد بن عبد الوهاب: مختصر زاد المعاد، القاهرة ص ١٦١ ، سنة ١٩٨٧م.

<sup>(</sup>٢) محمد الغزالي: فقة السيرة، ص٢٥٨. ٢٥٩، القاهرة، سنة ١٩٨٧م.

وخبر ذلك على وجه الإجمال أن المشركين حشدوا حشودهم من كل صوب بتحريض من اليهود وانضموا إلى أعداء الدين لأنهم رأوا في انضمامهم إلى المشركين قوة لهم وعونا على المسلمين.

وقد عقدوا نيتهم على أن ينصر الله دينه ويهلك عدوه، فسلط عليهم ريحا صرصرا عاتية. عصفت بهم، وشتت جمعهم أباديد؛ ولم يكتف اليهود بذلك بل تحينوا هذه النهزة وتكاتفوا مع المشركين متخونين ما بينهم وبين النبي من عهد فما كان لهم إل ولا ذمة؛ وطاف بسمع النبي من ما كان من خيانتهم ونقضهم لعهدهم، وانضموا إلى الأحزاب فكانوا إلبا عليه، إلا أنه من شاء له كرمه وسماحته أن يستوثق من أمرهم فأرسل إليهم من يتعرف خبرهم. إلا أنهم ردوا عليه بذم النبي في وأكدوا أنهم يضمرون له العدواة والخيانة وبلغ بهم الأمر أن يصرحوا قائلين إنه لا عهد بينهم وبين النبي في ولا عقد (١).

وهكذا كان يهود بني قريظة غدارين ختارين ووقفوا من النبي عليه هذا الموقف المخزي.

ومع هذا مما صنعوا وبئس ما صنعوا، وما ينصب ذلك المؤلف من نفسه مدافعا عنهم ومنصفا لهم فيعرضهم في صورة المغلوبين وهم الظلامون فيمسخ الحق ويطمس الصدق ويبرئ ساحة قوم من الظلم وهم أظلم من ذئب.

وكأنما شاء أن يدافع عن أبناء دينه في الزمان الخالي فقال عنهم ما قال.

in h

9

أما قوله في صدر كلامه "إن الدين الإسلامي هو دين الصحراء وإنما هو خاص بأهلها" فهذا منه بهتان عظيم وجهالة جهلاء.

إن الوحى نزل على النبي الله في مكة والمدينة فهما مدينتان عظيمتان ولم ينزل عليه في الصحراء ولا في العراء، كما أن هذا الدين الحنيف هو الأصل الذي أنتجت عنه الحضارة الإسلامية تلك الحضارة التي سودت المسلمين في أكناف الأرض وهي أعظم حضارة عرفتها الدنيا.

ولو تذكر ما قال علماء الغرب خصوصا عن هذه الحضارة ما خفى عليه أن أوربا استمدت من حضارة المسلمين فى الأندلس أهم عناصر حضارتها، وللباحثين فى هذا كلام يطول ويكفى فى التدليل على ازدهار الحضارة الإسلامية فى الأندلس وفضلها على أوربا ما قيل من أنه اعتبارا من القرن الرابع عشر للميلاد، استخدم الصابون فى حمامات إنجلترا وفرنسا وألمانيا، وذلك أخذ عن عرب الأندلس.

<sup>(</sup>١) ابن هشام: سيرة ابن هشام ص ٢٢٠، ٢٢١ القاهرة سنة ١٩٣٦م.

وكان اليهود والمسيحيون يشتغلون بترجمة الكتب العربية إلى اللاتينية، وبذلك نشروا فى أوربا علوم العرب، وكان الباحثون عن الحكمة والفلسفة فى جميع أوربا يتوافدون على الأندلس للدراسة فيها، ففضل العرب على حضارة أوربا غير مجحود (١).

ومثل هذا المؤلف غير واحد. فمنهم من أخرج كتابا بعنوان (سيف الإسلام) متهكما مستخفا، وهو يرمى من وراء ذلك أن يدعى أن الإسلام إنما قام على حد السيف، ومما أورده في كتابه خبر يمهد له قائلا إنه أضحوكة الأضاحيك.

أما مجمل هذا الخبر فهو أن فتاة عربية كانت واقفة في السوق فإذا بيهودى يرفع ذيل ثوبها إلى عنقها، مما أثار ضحك من كانوا في السوق حولها من اليهود وما رأى ذلك عربي حتى ثارت حفيظته والتهبت حميته واشتد عليه من يهودى أن يصنع هذا مع فتاة عربية، فما كان أسرع من أن يقتل اليهودى، وأفضى ذلك إلى أن تتحمس العرب واليهود لأن يقاتل بعضهم الآخر، والمؤلف يتوهم أن ذلك سبب من أسباب حملت العرب على محاربة اليهود، ويقول إن النبي الله إنما كانت رغبته أن يستأصل شأفتهم (٢).

ومن عجب أن يذهل هذا المؤلف عما هو في بداءة العقول. لقد ذهب عنه أن ما صنعه هذا اليهودي مع الفتاة العربية إنما كان الدافع إليه أن يؤذي العرب في عرضهم، وأن يلحق العار والشنار على مثل هذا منه، فمثل هذا أول ما يثير حفيظتهم ويشعرون كل الشعور بأن فيه كل مهانة لهم، فانبعثوا يثأرون لكرامتهم وما من عجب بعد ذلك في أن يقتلوا ذلك المعتدى وأن يجتمعوا على دفع ما لم يستطع عليه صبرا ولا وسعهم أن يجدوا له مبررا ولا عذرا.

أما أن يدعى المؤلف أن ذلك عمدة السبب في سخط العرب على اليهود ورغبتهم في القضاء عليهم فوهم لا يستقيم في عقل عاقل.

والمؤلف يبنى عليه أحكاما فيقول: "إن غزوة بدر التى نصر الله فيها المسلمين كانت تجربة ناجحة للنبى في حرب اليهود والمشركين وهو الذى أراد أن يبدد شملهم ويذهب ريحهم، فما أغمد حسامه من بعد هذا كله من مفتريات وضلالات من يتصدوا لإبداء رأى فاسد وهم أعجز ما يكون عن دعم الدعوى بدليلها.

<sup>(1)</sup> Macabe: The splendour of moorishspain. SS 193:377 London 1935.

<sup>(2)</sup> Wollaston The sward of Islam S. 62 London 1905.

لقد تناسى المؤلف الغربى ما جبل عليه المسلمون من سجية وما تركز فى طوتقاليدهم. إن لنا شاهدا لغويا يبين موقف المسلم من المرأة، فكلمة (عورت) بمعنى تأتى فى الفارسية والتركية بمعن الزوجة أو المرأة، فالمستفاد من ذلك أن المسلم يعا أشبه شىء بالسوءة التى لا سبيل إلى الكشف عنها، فعنده أن المرأة ينبغى أن تحتجين الغرباء حفاظا لها مما يسىء إلى كرامتها وبذلك يبين أن العرب كانوا على الحاصنعوا حيال ذلك اليهودى الذى أراد أن يستفزه وكأنما ما صنع تحريشا أفضى أفضى إليه إلا أن ما وقع لم يكن وحده سبب سخط النبى الله والمسلمين على الوماريته لهم.

ومن مؤلفی الغرب من أراد أن يتعمق نفسية المجاهدين فی سبيل الله فجعل يست يتجافی عن الحق والصواب، وكان كلامه مجرد رجم بالغيب، إنه يتوهم أن الطه الغنيمة والرغبة العارمة فی السلب والنهب الكامنة فی نفسية العربی كان ما أدرك الغنيمة والرغبة العارمة فی السلب والنهب الكامنة فی نفسية العربی كان ما أدرك وعظهم به وهداهم إليه(۱). فهذا المؤلف غفل عن مفهوم الجهاد فی الإسلام وما أنصار النبی النه إنما كانوا يخوضون الغمرات لا رغبة فی غنيمة بل رغبة فی الاس الذی يرفع درجتهم عند ربهم ويدخلهم جنته، وذكره للغنائم لا وجه له، فأن يغنم النات يرفع درجتهم عند ربهم ويدخلهم جنته، وذكره للغنائم لا وجه له، فأن يغنم المقال هو مجرد الظفر بالغنيمة، حتى إذا تذكرنا حملات المغول الذين كانوا يهدمون و ويحرقون ثم يعودون وهذا قصاراهم من حربهم وإذا عدنا إلى كتاب الله المبين ونظ سورة الأنفال وجدنا فی مفتتحها قوله تعالى:

i h

﴿يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم و الله ورسوله إن كنتم مؤمنين﴾.

فالأنفال هي الغنائم وهي في التفاسير عطايا من الله والرسول الله يأتمر بأمر تقسيمها على مستحقيها ولذلك كان رسول الله الله الله الغنائم عليهم بالسوية، وال يقتضي أن يطيعوا الله والرسول في أخذ كل منهم نصيبه في الغنيمة. وروى عن النب

أنه كان يتنازل تكرما منه في الغنيمة. والمستخلص من ذلك أن الغنائم لم يكن أمرها كما توهم هذا الكاتب لم تكن أسلابا تسلب ويظفر كل محارب بما يسعه أن يحمله منها، بل هذه الغنائم مقننة بقانون سماوى ينبغى الوقوف عند حدوده والعمل به على نحو منظم مقيد، وهذا ما يخرج بها خروجا بعيدا عن أن تكون ما أغرى المسلمين بالحرب، قيل: إن السبب في هزيمة المسلمين في أحد أن جماعة من الفتيان سارعوا إلى الغنائم فشغلهم ذلك عن مواجهة عدوهم، وتحين المشركون هذه النهزة منهم فشدوا عليهم وكانت لهم الغلبة.

وتأسيسا على هذا يكون هؤلاء الفتيان قد تردوا في خطأ ما كان لهم أن يتردوا فيه، وقد أعقب ذلك هزيمتهم، ولكن القرآن الكريم أيقظ وعيهم وعلمهم أي مسلك يسلكون.

وبذا يترجح ألا تكون تلك الأنفال سبب المغازى كما زعم الزاعم، وكان كلامه ضربا من الخلط والخبط.

وبذكر أحد يرد على الخاطر قول مؤلف آخر إن انتصار النبي الله في بدر ثبت من قلبه وقوى من شجاعته، وحفزه إلى خوض معركة أحد التي كانت الكسرة فيها للمسلمين(١).

لأنه الله التسجيع هو الدفع إلى الله وناصره ربه، ومعنى التشجيع هو الدفع إلى الإقدام بعد التردد أو الإحجام، وما كان يسعه إلا أن يتقدم رافعا مشعل النور والإيمان ليبدد به غياهب الكفر مؤتمرا بأمر الله جل جلاله حاملا الأمانة منطلقا في المسيرة التي أراد الله بها إعلاء كلمة الحق وإصلاح حال الخلق وتوجيه سلوكهم إلى ما فيه فلاحهم في دنياهم وأخراهم.

هذا هو صنيع الرسول الله وذلك معنى جهاده فى سبيل الله ومن فى معيته من المؤمنين. إن هذا من قول القائل يجعل النبى الله محاربا ككل محارب ومن الحق أنه مختلف بذلك عن المحارب كائنا من يكون ولذلك كان أوجب الواجب أن نكون على علم بوصفه مجاهدا لا أن نعده محاربا وحسب.

وهذا مؤلف آخر يجرى على الرسول للله صفات فما يقول إلا حقا.

إنه يقول إنه لين العريكة رقيق القلب رحيم، والحق ما قال، إلا أننا نضيف إلى ذلك إنه الرحمة المهداة ولو كان على غير ذلك لانفضوا من حوله.

<sup>(1)</sup> Lammens. L,Islam. Croyancos et Institutions P.P 52. 53 Beyrouth 1926.

ويمتد الكلام بالمؤلف فيقول: إنه في حروبه حظر أن يقتل المسلمون شيخا أو طفلا أو امرأة، أو يباعد بين أم وولدها ويحرموه من حنوها، كما كره منهم ونهاهم عن أن يقطعوا شجرة مثمرة.

وهذا غاية الغايات في كرم النفس ورقة القلب. وأردف المؤلف قائلا: إننا قلما نجد له في التاريخ نظيرا تجرى عليه صفات رحمته، ونضيف إننا إذا قلبنا صفحات التاريخ، ألفيناه في هذا منقطع القرين، ثم يفضى القول بالمؤلف إلى أنه كان في الأحايين يبدى الميل إلى الانتقام (١).

ونحن ننفى عنه ذلك لأنه يتعارض تماما مع ما سلف من قول ولم يسق لذلك مثلا لدعم دعواه بدليلها، ونحن لم نعرف هذا عنه ولم يجرب عليه صلوات الله وسلامه عليه.

هذا ما توافر لى من أسباب لمعرفة تلك المغازى وإنزالها منزلتها وإجراء ما لها من صفات عليها، وذلك نمهيدا لدراستها دراسة مقارنة فيما نظم عنها شعراء العربية والتركية والفارسية والأوردية.

ويخيل إلى أنى كنت على الحق والصواب حين انعقدت نيتى على اختيارها موضوعا للدراسة المقارنة في الأدب الإسلامي.

فلقد اجتمع شعراء الشعوب الإسلامية على صنيع واحد، هو قولهم شعرا فيها، وتباينوا في كيفية تناولهم للموضوع ورؤيتهم إليها فيما اتسمت به من خصائص وأخرجوا فيها كتبا قائمة بنفسها أو قالوا أشعارا تفرقت في أشتات الكتب.

ولا شك أن ما صنعوا أمارة على أن الوحدة الإسلامية عقدت بينهم من الوشائج ما جعلهم يتشابهون في عموم و يختلفون في خصوص وذلك منهم يجعل نظرة التأمل في شعرهم مادة سخية للدراسة المقارنة في شعر إسلامي أعرق ما يكون في إسلاميته.

وهذه الدراسة هي تلك التي أفنيت عمرا طويلا في العكوف عليها وتلمسها وتتبعها، وعاهدت الله ونفسي على ألا أكف عن مواصلتها إلى أن تنقضي عنى من الدهر أيامي، بيد أنى صادفت في دراستي تلك ما تعثر وشق.

<sup>(1)</sup> Emile Dermengham Lavie de Mahomet S.199 Paris 1929.

فلما ذهبت أتلمس النصوص في مظانها، وجدتها وفيرة سخية في العربية والأوردية على حين ألفيتها قليلة شحيحة في التركية والفارسية، كما أن وسيلتي انقطعت إلى كثرة من المراجع لم أجدها في مصر وطلبتها من بعيد فبعث إلى بها من بعثوا وكانوا قلة، ولزم الصمت من لزموا وكانوا كثرة.

اشتد على أن عيل صبرى فى انتظارى، وساءنى أن يكون الكلام فى باب الشعر العربى طويلا وفى باب الشعر الأوردى أطول، وفى المقابل أن يكون فى الشعر التركى مقيدا وفى الشعر الفارسى أقصر، ورأيت فى ذلك عدم تناسب وتناسق بين أطراف المقارنة.

وتأرجحت في التردد بين إضافة ما يمكن إضافته، وطرح ما يمكن طرحه.

ولكنى أحمد الله أن ألهمنى الحكمة والصواب فارتضيت واقع الحال، وشعرت بالبراءة أمام نفسى اللوامة، وإن كان ما كان على غير تراخ ولا تقصير منى، وذكرت أنه ينبغى لى إن لم يكن ما أريد، أن أريد ما يكون، وما كل ما يتمنى المرء يدركه، كما أن لكل حسن أحسن ولا يجدر الانصراف عن الحسن انتظارا لما هو أحسن.

خاصة أنى في سن عالية وهامة اليوم أو الغد وإنما أخرج هذا الكتاب محتسبا إياه عند الله.

وأسأل الله الرشاد والسداد.

د. حسبن مجبب المصري

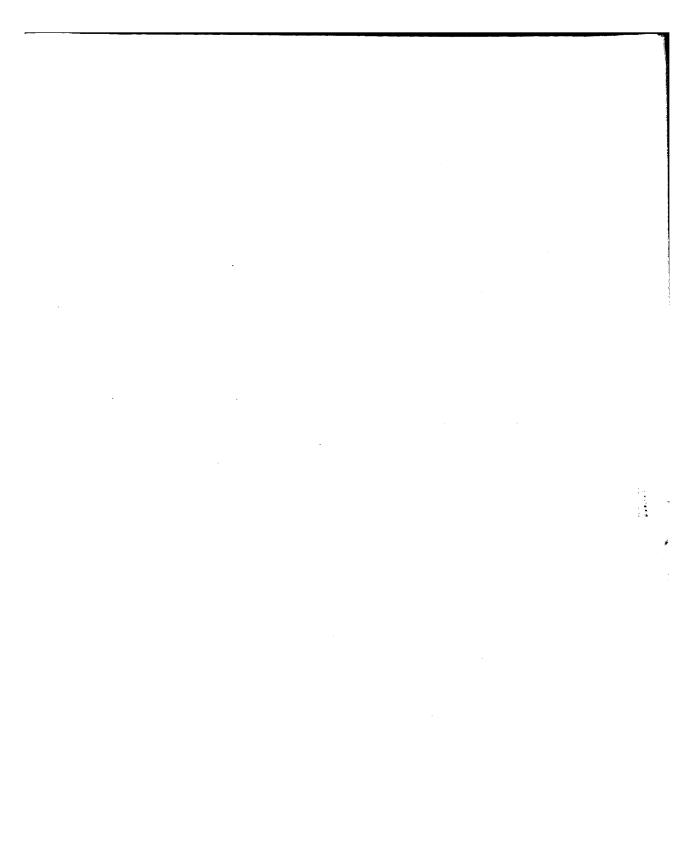

## الباب الأول الغزوات في الشعر العربي

أنطفا

## الفعل الأول

## الغزوات في الشعر العربي القديم

وإذا أرخينا نظرة إلى سيرة ابن هشام ألفينا أنه في القسم الثاني منها يورد ما قيل من شعر في الغزوات ويبدو أنه أوردها حصرًا وتحديدًا لأنه حريص على ذكرها على أنها جزء لا يتجزأ من تلك الغزوات التي يؤرخها، ولا غرو فإن الشعر يعد بحق تأريخًا ولو ورد عرضًا، ولكن ابن هشام يورده أصلاً مما يجعل من الأشعار التي أوردها حقائق تاريخية ليس في الإمكان على أي حال من الحال فصلها عن الواقع التاريخي، لأنها تؤيده وتؤكده.

إن ابن هشام فطن إلى ما للشعر من أهمية، ولذلك عقب في تاريخه لكل غزوة بما قيل فيها، وبذلك جمع التاريخ من أطرافه ورفع الشعر إلى ديوان العرب(١).

وقوله ﷺ أنه ديوان العرب، من قواطع الأدلة على أنه جمع كل شيء عن العرب وعرف بحياتهم في شتى جوانبها، ونطق عنهم في كل ما وصفوا به الحياة من حولهم، وما شغلهم من شواغل، فهو بهذه المناسبة تاريخهم المفصل الجامع.

وقال ابن سلام: وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات(٢).

وبهاتين المقولتين وبناء عليهما في الإمكان أن نطلق حكمًا جامعًا ينسحب على شعر الغزوات العربية الذي نتصدى لدراسته، فهذا الشعر تأريخ لهذه الغزوات وإن لم يقصد ابن هشام إلى ذلك، ولكن ما أورده منه مما قيل في الغزوات يؤرخها، وبذلك يكون هذا التاريخ غير منسوب إلى مؤرخ عقد العزم على أن يسرد الحوادث بل هذا الشعر نعده نحن تاريخًا لتلك الحوادث خاصة أن صاحب السيرة إنما جعله جزءًا متممًا مهمًا لسيرته على السيرة إنما جعله جزءًا متممًا مهمًا لسيرته الله المعرفة المع

أما صفات هذا الشعر فليست على وصف ابن سلام، أي ليس ذلك للشعر الذي نظمه الشعراء يحاولون فيه البلاغة ويبالغون ما شاء الله أن يبالغوا، أو يطوعوا شعرهم لغرض

<sup>(</sup>١) أبو زيد القرشي: جمهرة أشعار العرب، ص١٤ (القاهرة ١٩٢٦).

<sup>(</sup>٢) ابن سلام، طبقات فحول الشعراء ص١٢٥ (القاهرة).

27872

خاص بهم وحدهم. فالشعراء الذين قالوا شعر الغزوات قالوا ما قالوا من وحى البديهة متأثرين بما رأوا أو سمعوا في تلك الغزوات وما أرادوا إلا تعبيرا عما ماجت به نفوسهم وتأثرت به مشاعرهم، ولذلك كان شعرهم خلوا من التنميق والتزويق وخلا مما يجريه الشاعر مجرى الواقع وهو أبعد ما يكون عنه.

فنظرتنا إليهم في كتابنا هذا نظرتنا إلى المؤرخين الذين أرخوا بالشعر وكان هذا قصاراهم، فتلقينا عنهم ما تلقينا كما نتلقاه عن المؤرخ الثبت المحقق المدقق.

إنهم لم يكونوا من المشاهير، اللهم إلا إذا استثنينا منهم سيدنا حسان بن ثابت ولا (ربيع من زهرة واحدة) كما يقول المثل الفارسي. ومرد السبب في ضعف شأن الشعر في فترة الغزوات إلى أن العرب – ومن هم في بلاغتهم ولسنهم – جعلوا يتأملون آيات الله المحكمات وما فيها من بلاغة لا تتعلق بمثلها عبقرية شاعر منهم، وجعلوا يتأملون ويتعجبون فألهاهم ذلك عن الشعر، ولم يجدوا في عصرهم من الكرماء من ينتجون كرمهم ويأملون جزيل العطاء منهم كما كان الشأن فيما مضى، وكان عصرهم عصر تحول من حال إلى حال، مما استوجب منهم التفكير فيما لم يفكروا فيه من قبل، وهذا مما صرفهم عن الشعر.

ونسوق لذلك مثلا الشاعر لبيد بن ربيعة العامرى الذى ملاً الجاهلية ببدائع شعره، عاش حتى أدرك الإسلام وأسلم، وكان أول من ألقى سلاح شعره أمام القرآن الكريم فلم يقل فى عمره الإسلامي إلا بيتا واحدا فقال الله إنه كان يقول الصدق. وسأل سائل ماذا تصنع فى حياتك الإسلامية الآن، فقال أكتب القرآن. ولو امتد العمر بالأعشى إلى لقاء الرسول الله لدافع عن الرسول وناقش فى ذلك حسان فى قصائده الرسولية(١).

كما أنه مما زهد فصحاء العرب وغير فصحائهم في الشعر ما نسوقه خبرا يؤيد ذلك. في رواية أن رجلين تهاجيا على عهد النبي الله ومع كل منهما غواة من قومه وهم السفهاء فنزل قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنْهُمْ فَي كُلُّ وَادْ يَهْيَمُونَ \* وَأَنْهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعُلُونَ ﴾ أي في كُلُّ واد من أودية الكلام يهيمون.

قال ابن عباس إنهم في كل لغو يخوضون.

<sup>(</sup>١) د. زكى المحاسني: الأدب الديني ص٤٨ القاهرة سنة ١٩٧٠م.

كما قيل إنهم يمدحون بالباطل ويهجون بالباطل، أما معنى قوله: ﴿وَأَنهم يقولُون ما لا يفعلون ﴾ فهو أنهم يكذبون في شعرهم، أو يمدحون الكرم ويحثون عليه، وليسوا من الكرماء، ويذمون البخل وهم البخلاء(١).

ويؤخذ من تقليب تلك المعانى التى أوردها المفسرون على وجوهها أن الكلام إنما ينسحب على فئة بعينها من الشعراء ذموا فى القرآن بضلالهم ونقائصهم ومقابعهم، وفى عداد هؤلاء الشعراء هبيرة بن أبى وهب وكعب بن الأشرف، وقد بكى كعب قتلى بدر من المشركين وشبب بنساء المسلمين، فأمر الشيخ رهطا من الأنصار بقتله جزاء وفاقا.

وهنا نورد رأيا لأحد القدماء من أهل البصر بالشعر وهو أن الشعر إذا دخل في باب الخير لان، فحسان بن ثابت علا شأنه في الجاهلية والإسلام، ولما دخل شعره في باب الخير لان (٢).

وعلى ذكر حسان قيل أن النبي ﷺ يتطيب شعره في تأييد الإيمان بالله.

روى أنه كان ذات ليلة في سفر فقال: "أين حسان بن ثابت؟" فقال حسان: لبيك يا رسول الله وسعديك. فقال: "أجد" فجعل حسان ينشد من شعره والرسول يصغى إليه فما زال يسمع وهو سائق راحلته حتى كاد رأسها يمس الورك. ولما فرغ حسان من نشيده قال اللهذا أشد عليهم من وقع النبل"(٣).

ذاك ما يقف بنا على منزلة حسان عند النبى ﷺ وفي فترة الغزوات والصراع بين الحق والباطُل ويبين لنا كيف أنه اتجه بشعره وجهة خاصة لا عهد للعرب بمثلها من قبل.

ولقد تميزت شخصية حسان بعد إسلامه وبعد اتصاله بالرسول الله ، بتلك الخصائص التي اتسم بها شعره، وبالمواقف التي وقفها من الدين الحنيف في بزوغ فجره، فقد غلب على الشعر في تلك الفترة فن الهجاء على أنه تعبير عما اكتمن في نفوس المشركين على سواء، وكان هذا الهجاء عاما أظهر منه خاصا، لأنه كان عبد المسلمين على الأخص دفاعا شرعيا فهؤلاء المسلمون دافعوا عن دينهم مجاهدين بالسنان واللسان وأدى حسان مهمته

<sup>(</sup>١) الخازن: لباب التأويل ص ٣٧٤ القاهرة سنة ١٣٢٨هـ.

<sup>(</sup>٢) المرزباني: الموشح ص ٦٢ القاهرة سنة ١٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) ابن واصل الحموى: تجريد الأغانى ص ٥٢١ جـ٢ القاهرة سنة ١٩٥٥.

وشعر حسان يتسم بالصدق والواقعية، وهذا من صفته يوجب التعويل عليه كمصدر للتاريخ، فهو يذكر الحقيقة لا ريب فيها وإن وشاها بمسحة من خيال، وذلك ما يقتضيه التعبير بالشعر، إنه لا يبالغ تلك المبالغة التي تحجب الحقيقة التاريخية. مثال ذلك قوله في رثاء خبيب بن عدى الذي استشهد في إحدى الغزوات الأولى والأوجب أن يصفه في شجاعته وخوضه المعركة لنصرة الإسلام، فقال:

مــا بــال عينــك لا ترقــا مدامعــها علــى خبيــب وفــى الرحمــن مصرعــه فاذهـــب خبيـب جــزاك الله طيــــبة

سحا على الصدر مثل اللؤلؤ الفلق؟ لا فشـل حـين تلقـاه ولا نـزق وجنة الخلد عند الحور في الرفـــق

إنه يصدقنا القول في وصف هذا المجاهد الشهيد في مصرعه، ويبين كيف أنه نال الشهادة لينال بها جنة الخلد وكيف كان مقداما رابط الجأش لا يتراجع أمام تقدم العدو، وهو يبكيه وحق لشهيد أن يبكى عليه. وفي هذا كله لم يبعد حسان عن الحقيقة في شيء، بل أجمل القول في مصرعه ولم يكد يدع مجالا لقائل يطيل ويطيل ويهيم في الخيال حتى ينسى واقع الحال.

نقول هذا ونورد شعرا فارسيا للفردوسي في شاهنامته التي نظمها في القرن الرابع الهجرى مؤرخا بها تاريخ الفرس من أول عهدهم إلى فتح العرب لبلادهم مأمورا بذلك من السلطان محمود الغزنوي الذي أراد أن يبعث تاريخ الفرس القديم ويقيم الدليل على أن لهم سابقة في المجد، كما يريد ضمنا أن يقرن اسمه باسم هذا الشاعر ومنظومته التي تقع في

<sup>(</sup>١) عبد الجواد سليمان: شاعر الرسول حسان بن ثابت ص٣٦، ٣٣ القاهرة .

ستين ألف بيت، والفردوسي كان شعوبيا يتعصب للفرس على العرب، ويريد أن يباهى بأسلافه وما كان لهم من مجد في الزمان الخالي مباهيا بهم العرب وغير العرب.

إنه يصف بطل الفرس الأسطوري رستم في معركة له مع الترك فيقول:

(بالقتال رستم أديم الأرض يحمر، وفي يده عمود على هيئة رأس البقر أينما يمضى ويسوق الجياد، تسقط كأوراق الخريف رءوس العباد. إذا أمسك بالسيف الحسام أخفض ما للصيد من هام. ومن نجيع الشجعان في البيداء، ماجت الأرض كالبحر بالدماء بما أثارت سنابك الخيل من غبار في جوف الصحراء نقصت الأرضون أرضا وزادت في السموات سماء. ولى الترك عن الفرس هاربين، واتخذوا سبيلهم إلى دامغان ساربين. ومنها نحو جيحون ولوا وجوههم، وقد فطر الأسى قلوبهم فرفعوا باللغط أصواتهم، فانحطم سلاحهم وانقصم وسطهم، لا طبل ولا بوق معهم، ولا قدم ولا رأس لهم)(١).

ورستم هو البطل الفارسى الأسطورى الأشهر، والفرس يحبونه كل المجبة ويعجبون به كل الإعجاب. وبلغ من فرط إعجابهم به كأنما هو معجزة أنهم يسمون قوس قزح (قوس رستم (۲) ويسمون فرسه (رخش) بمعنى انتشار الشعاع. وشغل المصورون الفرس أنفسهم برسم صور له وهو على فرسه يصول ويجول ويبطش بالأعداء بطشا، والمصورون شأنهم شأن الشعراء معتزون بقوميتهم وهو ذلك الاعتزاز الذى عبر عنه الفردوسي (۲).

وهكذا يبلغ الفردوسي المدى في خياله ويرفع ذلك البطل الأسطوري على جناح من الأوهام والأحلام ليعرضه في صورة صنديد ذي بأس شديد وذي بأس صاحب خوارق ومعجزات. إن المبالغة عنصر هام من عناصر الأدب ما في ذلك ريب؛ إذ إنها تقوى المعنى وتبرزه، ولكنها ينبغي أن تكون مقبولة في الفهم والذوق وتقف عند حد، لأنها إذا تجاوزته

(۱) زمسین کسرده بدسسرخ رسستم زجنسك بسهر سسوكه مركسب برانكیختسسی

بشمشير بران جرو بكذاشت دست

زخىون دلىران بدشست امسدرون

زسساتم سستوران بدشست انسدرون برفتنسد ترکسسان زبیسش مغسان

وزانجــــا بجيحـــون نـــهادندروي

شكســــته سليـــــح وكسستـــه كـمـر

یک جر جود زم زم خطی

یکسی کسرزء کساوبیکر مجنسك
جسو برک خسزان سسر فروریخسی
سسر سسرفرازان همسی کردبست
جودریا زمین مسوج زن شمد زخسون
زمین شش شد واسمان کشت هشت
کشسیدتد لشمکر سسوی دامغسان
خلیسده دل وبساغم و کفتکسوی

<sup>(2)</sup> Lepkin: Shakh-Nome 231 (Moskva 1955).(3) Behomin: Perria ondphe Pesrsionsiamr P.301 (London 1887).

فقدت أهميتها والغرض منها، فأنا مثلا لا يعجبنى أن أرى رستم وهو يحس فرسه يسقط رءوس الأبطال من المحاربين وكأنها أوراق الخريف تتهاوى، ولا أجد من الحقيقة التاريخية فى هذه الطائفة من شعره إلا أنه محارب ألحق هزيمة ساحقة ماحقة بالترك فولوا وجوههم قبل جيحون، ومضوا إلى دامغان. أقول هذا لأنى أرى مع الإيرانيين المحدثين أن شاهنامة الفردوسي كتاب تاريخ لأنه صرح في كثير من مواضعها أنه اغترف مادته التاريخية من مصادر تاريخية فارسية قديمة وعربية ومما مر بسمعه من قصص الملوك والأبطال على من يتحلقون حولهم ويأخذون عنهم وهم يفخرون بما كان لأسلافهم في الماضي السحيق من مجد وسؤدد، إننا لا نكاد نجد مؤلفا إيرانيا من المحدثين يتصدى لذكر شيء من تاريخ إيران قبل الإسلام إلا استشهد بأبيات من شاهنامة الفردوسي على أنها مصدر تاريخي له الأهمية.

وهذا ما يشعرنا بالفارق بين الفردوسي وبين حسان بن ثابت فيما أسلفنا له الذكر، من شعر رثى فيه خبيب بن عدى، إن هذا الشاعر العربي ذكر الحقيقة دون أن يتجاوزها إلى الخيال البعيد. لقد شبه الدموع باللآلئ وهذا قريب الشبه بالحقيقة كما كان أكثر اهتماما بالإشارة إلى أن هذا المجاهد استشهد في سبيل الله وزف إليه البشرى بدخول الجنة.

وهنا نقف وقفة لنذكر قضية هى الفرق بين خيال الساميين والعرب منهم وخيال الآريين والفرس فى طليعتهم، فالخيال العربى تقرير فى الأغلب الأعم، أى أن الشاعر يصف الشىء كما يراه بأم عينيه وإن شبهه بما شاء. أما الشاعر الفارسى فخياله إبداعى خلاق أى أنه يخلق مما يراه بعينه ما يراه بخياله ويفقده طبيعته وحقيقته.

ونسوق أمثلة لذلك شعر حسان في الرد على أبي سفيان وفي الرد على كعب بن الأشرف والرد على ميمونة وعلى ابن الزبعرى.

وهذا ما يذكرنا عند العرب في الجاهلية بالمنافرات، والمنافرة هي إذا تنازع العرب في الجاهلية في الشرف تنافر الرجلان إلى حكمائهم، ونافر بمعنى حاكر في النسب، وسميت منافرة لأنهم كانوا يقولون عند المفاخرة أنا أعز نفرا. وقد ألف أبو عبيدة وغيره من الأئمة

البارعين في اللغة كتبا في منافرات العرب، وأشهر منافرة في الجاهلية منافرة عامر بن الطفيل مع علقمة بن الأحوص، قال له علقمة: الرياسة لجدى الأحوص، وإنما صارت إلى عمك أبي براء من أجله، وقد قعد عمك عنها فأنا أولى بها منك وإن شئت نافرتك، فقال له عامر: قد شئت والله لأنا أشرف منك حسبا، وأثبت منك نسبا، وأطول قصبا، فقال علقمة: أنافرك وإني لبر وإنك لفاجر(١).

هذا مما كان بين حسان والشعراء من أعداء النبي على يقرب من الفهم أن حسان أوجد هذا الفن الشعرى وهو يدافع عن النبي الله وهو مندرج في شعر الغزوات.

كما يلفتنا تبادل الأخذ والرد بين الشاعرين بما نجده في الشعر التركى وهو فن قائم بذاته يعرف بفن المناظرات، فالمناظرة في الشعر الفارسي والتركى تتخذ مقدمة ينتهي الشاعر منها إلى الدخول على المدح، فهي ديباجة يراد بها إثارة الانتباه إلى غرض الشاعر والتشويق إليه كما الشأن في التمهيد للقصائد بالغزل. وقد وازن بعضهم بين المناظرة والغزل فقال إنه أي الفرق بينهما هو أن الشاعر في الغزل يتحدث عن نفسه ويصور حاله وليس الشأن كذلك في المناظرة (٢).

وللشاعر التركى فضولى البغدادي من أهل القرن العاشر الهجرى مناظرة بين الخمر والبنج منظومة بالتركية ومحاورة بين الصوفي والزاهد والصحة والمرض في نثر فارسي.

وللشاعر الفارسي أسدى من أهل القرن الخامس الهجرى قصائد في المناظرات كمناظرة السماء والأرض والمجوسي والمسلم وغيرهما<sup>(٣)</sup>.

أما ما نلحظه فإن المنافرات التي لها صفة المناظرات في العربية إنما تدور في دائرة من الحقائق والمناظرات فيها من البشر، وعلى النقيض من ذلك نجدها عند الفرس والترك واقعة بين طرفين من غير البشر وإذا أجريت على لسان البشر كانت متخيلة. ومن ثم ندرك الفارق الواضح بين ما دار بين حسان بن ثابت وبين من رد عليهم وبين ما يشبه ذلك من مناظرات في شعر الفرس والترك ونثرهم.

<sup>(</sup>١) الألوسي: بلوغ الأرب ص٢٨٩ جـ١ (القاهرة سنة ١٩٢٤م).

<sup>(2)</sup> Ethe: uber Pesnsrishe Tenzonbn, vesnhendlungen desix interndtionalen orienetalistein. Kongresses. 5.50 (Beslin 1882).

<sup>(</sup>٣) زهران خانلرى: فرهنك ادبيات فارسى درى ص٥١ (تهران).

لقد قام حسان بن ثابت بمهمته على الوجه الأكمل، وشرف برضا الرسول على عنه وهو يناضل بلسانه الفصيح الذي يؤثر أعمق الأثر في النفوس.

وحسبنا أن نورد قوله ﷺ له (اهج قريشا ومعك روح القدس والله إن كلامك لأشد عليهم من وقع السهام في غلس الظلام).

هذه مقولة مشهورة ونحن ننظر إليها فضلا عن أنها دعوة للذود عن الإيمان بالهجاء كما قال الصادق المصدوق يمكن أن تدخل في باب المنافرة والمناظرة، وبذلك يكون حسان بن ثابت صاحب فضل في نتييز شعره بلون خاص به لا عهد لنا بمثله في فترة من الزمان يؤرخ بها خصائص الشعر العربي فمن غرر شعره التي يقول فيها ردا على من هجا الرسول الله :

هجوت (محمدا) فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجسزاء قال صلى الله عليه وسلم: (جزاؤك على الله الجنة)، فلما انتهى إلى قوله:

فان أبسى ووالده وعرضى لعرض محمد منكم وقساء

قال عليه الصلاة والسلام: (وقاك الله هول المطلع)، ولما انتهى إلى قوله:

أتهجوه ولست له بند فشركما لخيركما الفداء

قال من حضر: هذا والله أنصف بيت قالته العرب.

ولنا أن نعد مثل ذلك مثالا لتلك الروحانية الإيمانية التي غمرت شعر المغازى وبينت على الحقيقة أهميته وجدارته بنظرة تأمل وتمحيص، فقد عبر شعر حسان عن تلك الغزوات، وأجرى عليها صفاتها، وبين أنها ليست حروبا وكفى، بل هى حروب لها ما لها من ملامح وسمات ينبغى التنبه إليها.

ومن قول حسان بن ثابت في غزوة بدر، وهو يتجه بخطابه إلى الحارث بن هشام:

تبلت فؤادك فى المنام خريدة كالمسك تخلطه بماء سحابة أقسمت أنساها وأترك ذكرها إن كنت كاذبة الذى حدثتنى ترك الأحبة أن يقاتل دونهام

تسقى الضجيع ببارد يسام أو عاتق كدم الذبيع مدام حتى تغيب فى الضريع عزامى فنجوت منجى الحارث بن هشام ونجا برأس طمرة ولجسام

عند هذا الحد يتهكم حسان بالحارث بن هشام ويصفه بالجبن والنكوص عن المعركة، بل والفرار منها وعجزه عن أن يذود عن حريمه وفي هذا كل العار والشنار وهو فيي ديباجة قصيدته يقول إنه لا جانب فيه للغزل فهو رجل جد ورجل حرب ويعيبه أن يشغله شاغل من عشق أو غير عشق عن خوض الهيجاء مستبسلا مقداما، وهذا معنى جديد من معاني البطولة يدركه حسان ويبين كيف ينبغي للمقاتل أن يكون شديد البأس رابط الجأش لا يحجم ويصمد ما استطاع سبيلا إلى الصمود.

وبذلك صور لنا البطل العربي المحارب في صورته الصادقة الناطقة عن جميع صفاته:

وبنو أبيه ورهطه في معرك نصر الإله به ذوى الإسلام حرب يشب سعيرها بضرام بيض السيوف تسوق كل همـام بيض إذا لاقت حديدا صممت كالبرق تحت ظلال كل غمام

بالعــــار والــــذل المبــــين إذا رأى

في هذه الطائفة من الأبيات يعبر حسان الحارث بن هشام بعجزه كل العجز أن يحمى حريمه ويعد ذلك من مقابحه ونقائصه. كما يتغنى في نشوة المنتصر بغلبة المسلمين على المشركين في معركة ضارية يحسن وصفها وهو يصف تلك الحرب التي اشتعل ضرامها بأمر الله، لأن المؤمنين يحاربون لنصرة دين الله وكان الله عونا وسندا لهم فأذهبوا ريح أعدائهم، وجميل منه أن يجعل السيوف تسوق أمامها كل همام لأن هذه هي المعركة في حركتها، وما أجمل تشبيهه لها في بريقها بالبرق في الغمام.

فهذه صورة جميلة للمعركة وهو يتناول ذكرها ووصفها على نحو فيه بمييز وتفرد، والمعاني فيها آخذ بعضها برقاب بعض ووحدة القصيد واضحة فيها، إنه لا يجنح إلى الخيال إلا في أقل القليل وهذا ما يدفع إلى القول بأن أحسن الشعر أصدقه فما قال حسان إلا حقا. أما رد الحارث بن هشام على حسان فرد جد ضعيف، وهو اعتذار أوهي من بيت

العنكبوت يقول فيه:

حتبى حبوا مهرى بأشقر مزبد أقتل ولا ينكى عدوى مشهدى طمعا لهم بعقاب يوم مفسد

الله أعلم ما تركت قتالهم وعرفت أنبي إن أقاتل واحمدا فصددت عنهم والأحبه فيهم إنه يجهد الجهد كله ليبرر نكوصه عن القتال، وفي عين الحال يقر بأنه لا طاقة له بمن يناجزهم ويبارزهم، وهذا منه خور في العزيمة وقلة في الحيلة، وما لا يليق بالمقاتل الحق، وله في يوم بدر قصيدة تعد سندا تاريخيا، لأنه ذكر أسماء القتلي من قريش مباهيا بنصر المسلمين المبين، وتعيينه للأسماء على التحديد يدل على أنه كان معنيا بتقصى الحقائق وتعرف الأخبار، إنه أشبه بمن يرقب المعارك ليأتي بأخبارها ويعلم أصحاب الشأن بما يهمهم من أمرها.

> لقد علمت قريش يوم بدر بأنا حين تشتجر العوالي قتلنا ابني ربيعة يموم سمارا وفر بها حكيم يوم حالت وولت عند ذاك جموع فهر

غداة الأسر والقتل الشديد حماة الحرب يوم أبي الوليد إلينا في مضاعفة الحديد بنبو النجبار تخطير كالأسبود وأسلمها الحويرث من بعيد

وهنا نقف وقفة ينفسح لنا مجال المقارنة بين حسان بن ثابت وبين البارودي في قصيدة له قالها في بعثة الجيش المصرى لتأديب أهل كريد بأمر السلطان؛ فقد كان يأتي بضروب من الحيل والمخاتلة حتى يوقع العدو في مهواة لا يجد له منها خلاصا(١).

> قوم أبي الشيطان إلا نزغهم فالبر أكمدر والسماء مريضة والخيل واقفة علىي أرسانها وضعوا السلاح إلى الصباح وأقبلوا يتكلمون بألسن النيران فإذا الجبال أسنة وإذا الوها د أعنة والماء أحمر قان

فتسللوا من طاعة السلطان والبحر أشكل والرماح دوان لطراد يموم كريهمة ورهمان

فالبارودي يستندي شاعريته فتوحى إليه بهذه الأبيات التي لا شك في جودتها وجمالها، إنه يجنح إلى الخيال والصناعة ويصف لنا جو المعركة وصفا جميلا وبذلك يختلف عن حسان في الطائفة الأخيرة من أبياته؛ لأنه يكتفي في قوله أنه حارب قوما خالفوا طاعة السلطان ولم يزد على ذلك ما يدرك منه أسباب خلعهم طاعته أو يعرف بقادتهم وجندهم، فشعر

<sup>(</sup>١) الإمام المنصوري: ديوان محمود سامي باشا البارودي ص ج القاهرة.

حسان هو الخبر اليقين عن معركة، أما وصف البارودى فرائعة من روائع شعره فى وصف المعركة، وهو يذكرنا بوصف الفردوسى للمعركة التى أوردناها له فى وصف البطل الفارسى الأسطورى رستم. فحسان والبارودى يتكاملان فى وصف معركة دائرة الرحى وحسان لم يقاتل فيها وقاتل البارودى فى معركة كريد بصفته قائدا للجيش المصرى، وكأنما شاء البارودى أن يمجد مصر وجيشها ويجامل السلطان آنئذ مبشرا بالنصر، أما حسان فهو ينطق عن المؤمنين المجاهدين الذين لا رغبة لهم فى فتح ولا غنم وإنما تاقوا إلى أن يكونوا مستشهدين.

ومن قول حسان في هجاء بني جمح ومن أصيب منهم:

جمحت بنو جمح لشقوة جدهم قتلت بنو جمح بسدر عنوة جحدوا الكتاب وكذبوا بمحمد لعن الإله أبا خزيمة وابنه

إن الذليك موكك بذليك وتخاذلوا سعيا بكل سبيل والله يظهر دين كل رسول والخالدين، وصاعد بن عقيل

فحسان يتمسك بالمنهج الذى اختاره لنفسه فى شعره، وهو ذكر الواقع والتذكير بأسماء الرجال والتعرف إلى ما ينعقد بينهم وبين الأحداث ليجعل من شعره صحيفة ينبغى أن ينظر فيها المؤرخ، إنه يميل إلى التسبيب، والتسبيب هو الوقوف على الحقيقة ثم عرضها عرضا تفسر به أمورا، إنه يلعن من كذبوا رسول الله وينظل وبذلك يصدقنا التعريف بكونه شاعر الرسول المنافح عنه بلسان عضب، وهو يذكر بنى جمح فيذكرنا بأسماء فى التاريخ ويبين كيف حاربوا فى بدر ودارت الدائرة عليهم وكيف تخاذلوا فعيرهم بتخاذلهم، ثم يذكرهم بأقبح القبائح وأبشع المآثم وهو جحدهم كتاب الله المبين فأخراهم الله وأذهب ريحهم، ثم يقول إن هزيمتهم كانت بسبب فساد عقيدتهم، وانتصار المسلمين إنما كان نعمة من الله عليهم، والله مؤيد رسوله بنصر من عنده، وإنه يكثر من الأسماء وهذا كله يعود بالنفع على من ينظر فى السيرة النبوية الشريفة ويرى فى حسان مؤرخا لها فى كثير من جوانبها.

ويحدثنا حسان عن غزوة بدر فيقول:

فما نخشى بحول الله قوما وإن كثروا وأجمعت الزحوف إذا ما ألبوا جمعا علينا كفانا حدهم رب رءوف

سمونا يـوم بـدر بـالعوالى ولكنـا توكلنـا وقلنـا لقيناهم بها لما سمـونا

سراعا ما تضعضعنا الحتوف مآثرنا ومعقلنا السيوف ونحن عصابة وهم ألوف

إن الشاعر لا يتخيل ولا يتمثل، بل يقف بنا على الحقيقة بحذافيرها، ويصدقنا الخبر، فهو يحدثنا عن غزوة بدر لا يزيد في صفاتها ولا ينقص منها، إلى كونه يتعمق بنا نفسية المؤمن المجاهد الذي لا يرهب الردى لأنه مندفع إليه بإيمانه الراسخ، وفي يقينه الجازم أن الله سوف يؤيده وينصره، لأنه بذلك إنما ينصر الحق ويعديه على الباطل، ويغلب الإيمان على الكفر، فهو يقاتل لا برغبة منه في القتال وكفي، بل بقوة غيبية تدفعه وهو لا يعي، وحسبه أن يتوكل على الله وهذا التوكل ما بـد مـن أن يكـون لـه واضـح أثـره فيمـا يقـدم عليـه، إنـه لا يخشى كثرة الأعداء ما دام موقنا بأن الله وحده من يذود عنه شرهم ويرتب على هذه النزعة الإيمانية التي نملاً رحاب نفسه، إنه ماض لطيته لا يلقى بالا إلى شيء يتهدده أو يفت في عضده ويذكر بما عاهد هذا المجاهد الله ونفسه عليه فيقول إنه انطلق قدما والله يحميه كما أن سيفه يحميه، كما تطيب نفسه بقوله حامدا لله نعماءه عليه وتأييده له، وممتلئا تيها بأنه كان في فئة قليلة نصرها الله على فئة كثيرة، وتلك معجزة الإيمان التي أمن بها من يجاهد في سبيل الله، وذلك من قول حسان لا بد مذكرنا بمنظومة لمحمد عاكف (الشاعر التركي المعروف بشاعر الإسلام) عنوانها: (شهداء جناق قلعه) نظمها في الحرب التي قامت بين الأتراك والحلفاء عند مضيق الدردنيل في أواخر الحرب العالمية الأولى، وقد استبسل جنود الترك فيها واستشهد فيها منهم مائتا ألف وخمسمائة، قد نقلناها إلى الشعر العربي وقد نشر ت(۱).

وهذه منظومة طويلة لها شهرة مستفيضة لا لجمالها الفنى فحسب، بل للمناسبة التى قيلت فيها؛ لأنها وثيقة تاريخية يعتز الأتراك المحدثون بها، وهم فى ذلك على الحق والصواب.

إنها طويلة، ومعظم أبياتها في وصف المعركة، وقد حلق محمد عاكف بالخيال فوفق وأبدع وجاء بتشابيه لم يسبق إليها. وهو في ذلك مشبه للفردوسي وللبارودي فيما عرفنا عنهما من شعر سلفت الإشارة إليه.

<sup>(1)</sup> Kaya: Islam Edabiyat Alenmde Duyur biisim (Islamedebiyat.) S.24 Sayi.4 haziran istanbul 1990.

ونحن هنا لا نورد هذه الأبيات التى وصف فيها المعركة، ولكن اهتمامنا هو إيراد أبياتها الأواخر، يصف فيها المجاهد التركى وهو يجاهد فى سبيل الله ويضفى عليه صفاته وهى عين الصفات التى أضفاها حسان فى ما أسلفنا ذكره من شعر له فى بدر ولا غرو، وقد وقف محمد عاكف، المتوفى عام ١٩٣٨ والملقب بشاعر الإسلام، حياته وكرس كل جهوده لينظم الشعر فى أغراض إسلامية، وهو متأثر بالتراث الإسلامي فى عامة شعره. فلا جرم تأثر بتاريخ الإسلام أعمق التأثر، ولذلك نجده فى تلك القصيدة يذكرنا بالمجاهدين فى معركة بدر ويشبه المجاهدين الأتراك بهم على أنهم من أبناء دينهم ويصدون عن المسلمين عادية غير المسلمين.

إنه كمسلم لا يفرق بين تركى وعربى فحكمه عليهما واحد، ونظرته إلى هذا لا تختلف عن نظرته إلى ذاك.

يقول محمد عاكف:

بعناق الجد كنت الأجدرا مشبه فى يوم بدر الشهداء إنما التاريخ قبر ما احتواك إنه فى الخلد حتما بالتمام خدك الدامى تسجى بالضياء قد حباك المصطفى منه بحضن(١) فى سبيل الله يامن فى البرى منقد التوحيد لكن بالدماء يا عظيما فى حفير لا أراك وبما أبليت قد ضاق المقام حجر الكعبة ان وشدت رأسك للسماء يا سعيدا لىك قىبرا لا تسلنى

وجميل من هذا الشاعر التركى أن يتفق مع الشاعر العربى فى وصف المجاهد التركى بالنجدة والبسالة، وهذا متوقع منه، إلا أنه يختلف عن الشاعر العربى بأنه يتجه بالخطاب إليه ويناجيه بما يقوم دليلا على حبه له وإعجابه به وإعظام لما أبلى من بلاء حسن لا جزاء له إلا الجنة، فعاكف يتقلب كلامه فى المعنويات والروحانيات ويبدع من الخيال بدائع. لذا

کو کون اجداد اینه رک اوبسه او باك الکی دیگر بدرك ارسلا نلری انجق بوقسدر شانلی ایدی کوملی کل سنی تاریخه دیسم حیفما زسك سنی انجسق ایسد ایستر استیعاب قاینان لحدکه جکسسم بوتون اجرامیك سكا اغشان آجسش دریسور بیغمیر

<sup>(</sup>۱) ای. بوطوبراقلر ایجون طویراغه دوشمش عسکرا نه بیو کسککه قانك قور تریور توحیدی سکا دار کلمیه جاك مقبری کیملر قازسك هرج ومرج ایتد یکن ادواره ده یتمز لو کتاب بوطا شندر، ویه رک کعبه دیکسم باشکا ای شهید اوغسلو شهید ایستمه بندن مقبر

ihan gecer, Cumhuriyet doneminde Turh ssiirt s.s 12. 13 Istanbul.

يسعنا القول بأن الشاعرين متكاملان فيما يختص بالمقاتل العربى والمقاتل التركى، كما أن هذا من موقفهما من المقاتل يفرق بين كلام العربى والتركى. فالعربى يذكر الحقيقة لا يكاد يعدوها إلى الخيال، أما التركى فيذكر الحقيقة ويأبى إلا أن يفسرها بالمجاز.

ونعود إلى غزوة بدر فنقول إنها فتحت صفحة جديدة في تاريخ غزوات الرسول ونها رجحت كفة المسلمين على المشركين، وبفضلها دخل كثير من المسلمين في دين الله أفواجا، وكان من المشكلات أن يحدد الله موقفا له من اليهود، لقد عاملهم معاملة طيبة إلا أنهم جازوا الإحسان بالإساءة، وعاملوا المسلمين ورسولهم بقسوة وجفاء، مثال ذلك أن شاعرة يهودية تسمى أسماء بنت مروان نظمت قصائد بطولها في هجاء الرسول الله الشاعر اليهودي كعب بن الأشرف فنظم من القصائد ما نظم في مكة بعد موقعة بدر يحث فيها القريشيين على التأثر لقتلاهم، وبلغ من قحته أن ينشد هذه القصائد بعد عودته إلى المدينة وفي حضور بعض المسلمين، فما استطاع الرسول الله أن يداوم على مهادنة اليهود (۱).

قال كعب بن الأشرف:

,

طحنت رحى بدر لمهلك أهله قتلت سراة الناس حول حياضهم كم قد أصيب به من أبيض ماجد نبئت أن بنى المغيرة كلهم نبئت أن الحارث بن هاشمهم لينزور يشرب بالجموع وإنما

ولمتسل بدر تسستهل وتدمسع لا تبعسدوا إن الملسوك تصسرع ذى بهجة يأوى إليسه الضيسع خشعوا لقتل أبى الحكيم وجدعوا فى الناس يبنى الصالحات ويجمع يحمى على الحسب الكريسم الأروع

هذا من كلام ابن الأشرف رثاء لمن قتلوا في بدر، وهو رثاء ما كان متوقعا من رجل لأنه رثاء ممزوج بالبكاء وقمين بمن يرثى عظيما أن يشيد بمناقبه ومحامده وكفي، لا أن يسترسل في البكاء كالنساء، وهذا ما يذكرنا بقول ابن رشيق في كتابه (العمدة) من أنه لا فرق بين الرثاء والمدح إلا بإيراد شيء يدل على أن المقصود به ميت مثل ما كان أو عدم منا به كيت وكيت (٢).

<sup>(</sup>١) د. على الخربوطلي: الرسول في رمضان ص ١١٠ القاهرة سنة ١٩٦٨م.

<sup>(</sup>٢) ابن رشيق القيرواني: العمدة ص ١١٧، القاهرة سنة ١٩٢٢م.

كان القمين بهذا الشاعر ألا يدمع للهزيمة في بدر إن كان ذا بأس وقوة وجلد ولكن يبدو أن المصاب كان أشد عليه من أن يصبر أو يتصبر، ثم يعرف بالفجيعة في قومه ويصفهم بالسراة ويلتمس شيئا من العزاء والسلوى وهو يحاول أن يواسي من فجعوا فيقول إن الملوك تصرع، ثم يذكر ذل القوم الذين جزعوا لمقتل سيد من ساداتهم فجدعت أنوفهم. وهو عند هذا الحد من قوله يذكر ما وقع إلا أنه بعد ذلك يشحذ الهمم ويقول إن هؤلاء المنهزمين قووا من عزيمتهم وعقدوا النية على معاودة القتال وهذا من كلامه واقع لا شك فيه. وانبرى له حسان معارضا بقوله:

أبكى لكعب شم عل بعبرة ولقد رأيت ببطن بدر منهم فابكى فقد أبكيت عبدا راضعا ولقد شفى الرحمن منا سيدا ونجا وأفلت منهم فى قلبه

منه وعاش مجدعا لا يسمع قتلى تسح لها العيون وتدمع شبه الكليب إلى الكليبة يتبع وأهان قوما قاتلوه وصرعوا شغف يظل لخوفه يتصدع

فحسان يعارض كعب بن الأشرف بأبيات من نفس البحر والروى متحديا، كما يذكر البكاء وكأنما يريد أن يعيره ويعير قومه بهذا البكاء وإن قال إن في بدر من القتلى من يرثى لحالهم. وكأنما يريد حسان أن يظهر الشماتة بهم وهو يضرب له على الوتر الذى ضرب عليه، ويريد له أن يبكى ولكن بكاءه ليس على عظيم قوم بل على عبد رضيع وهو أذل من يكون ويشبهه بكليب إمعانا في التحقير، وربما أراد بالكليبة التى تبعها هذا العبد عاتكة بنة أبي العيص بن أمية وهي التي قصدها كعب بن الأشرف ونزل عندها في مكة فأكرمت وفادته وأكرمته، فحسان يهجوها لأنها تستحق الهجاء ثم يتحدث عن الحارث بن هشام الذي فر من المعركة وبذلك يبشع به ويعيره. فحسان يذكر ما وقع كما وقع ويقف منه موقف المؤرخ الذي يعبر عن الواقع التاريخي بالشعر.

وكان للهزيمة ببدر في نفس كعب بن الأشرف أثر كحد السيف، فأكل الحقد قلبه وملأت الضغينة أرجاء نفسه، وما كاد يهتدى أى سبيل يسلك ليشفى غيظه ويشفى أوار موجدته إلى أن تفتقت حيلته عن أن يشبب بنساء المسلمين وله النية الخبيثة الخسيسة لإثارة المسلمين بما يطعن في عرضهم ويخدش كرامتهم في نسائهم. وهنا ذكر مقتل كعب بن الأشرف.

قال ﷺ: من لي بابن الأشرف؟

فأجاب محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله، أنا أقتله، فقال على فافعل. فانضم إليه سلكان بن سلامة وهو أخو كعب من الرضاعة، ومعهما عباد بن بشر والحارث بن أوس، وأرسلوا جميعا سلكان إلى كعب فتحدث معه ساعة وتناشدا الشعر ثم قال: ويحك يابن الأشرف! فقال عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل، واستدرجه سلكان حتى خرج معه فمضى الرجال معهم إلى شعب العجوز، فأخذ سلكان برأسه، وقال: اضربوا عدو الله، فضربوه بسيوفهم فلم تغن شيئا، وصاح كعب صيحة أيقظت أهل الحصون من حولهم، فأخذ سلكان سكينا فغرزها في بطنه فوقع عدو الله.

فقدموا على رسول الله على، وأخبروه الخبر وذلك لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول من السنة الثالثة(١).

وقال كعب بن مالك في مقتله:

فغرودر منهم كعبب صريعها على الكفين ثم وقد علته بامر محمد إذ دس ليسلا فسما كسره فأنزله بمكسر

فذلت بعد مصرعه النضير بأيدين\_ا مشهرة ذكرور إلى كعب أخا كعب يسير ومحسمود أخسو ثقة جسور

هذه أبيات لا مدخل لها في الرثاء بل هي ذكر للواقع على التفصيل فهي تاريخ بالمعني الصحيح، والشاعر يصف ما وقع كما سلفت الإشارة إليه ويضيف إلى ذلك أن يهود بني النضير ذلوا بعد مصرعه، أما أن يقول إن أخاه هو قاتله فتدل على أن كعبا كان يستحق القتل فإن أخاه لم يلق بالا إلى ما بينه من رحم بل كان الحق عنده أحق أن يتبع، وهذه قيمة معروفة من القيم الأخلاقية.

وقال حسان بن ثابت في مقتل كعب بن الأشرف وقتل سلام بن أبي الحقيق:

لله در عصابــــة لاقيتـــهم يسرون بالبيض الخفاف إليكم . حتى أتوكم في محل بلادكم مستنصرين لنصر دين نبيهم

يابن الحقيق وأنست يابن الأشرف مرحا كأسد في عريين مغرف فسقوكم حتف ببيض ذفف مستصغرين لكل أمر مجحف

<sup>(</sup>١) د. عبد المنعم خفاجي: السيرة النبوية الخالدة ص ٢٤٨ القاهرة.

فحسان في هذه الطائفة من الأبيات يؤرخ لنا حدثًا تاريخيا حاصاً وبذلك يقف منا موقف المؤرخ الشاعر، إنه يصف مقتله ولا يسرف في استخدام البديع لأنه إنما أراد الإفادة، إنه يذكرنا بالشاعر الفارسي الفردوسي ولكن مع فارق في باعث الشاعرين على قول الشعر. فالفردوسي يريد التمجيد والإعلان عن مجد الفرس في القرون الخوالي كما يريد أن يثبت أن الفارسية تقف على قدم المساواة إلى جانب العزبية دون أن تستعير منها، وتلك نزعة قومية له وللسلطان محمود الغزنوي الذي أمره بنظم الشاهنامة، لإقامة الدليل على أن الفرس أعظم من العرب مجدا وأحق بالملك منهم، كما أن الفردوسي أراد أن يعبر عن شعوبيته أي تعصبه للفرس على العرب، أما حسان فقد ذكر هذا الحدث وهو حدث هام في تاريخ الفترة التي عاشها وجزء هام من السيرة النبوية الشريفة. إن قتل هذين الشاعرين اليهوديين يعـد نصـرا للمسـلمين لمـا عرفنـا مـن هجائـهما للنبـي ﷺ وتأليبـهما للمشركين عليه. وفي الوقت عينه يحدثنا أن من أقبلوا على قتلهما إنما قتلوهما يبغون أجر كريما عند الله لأنهم نصروا الإسلام ورسوله ﷺ وإنما أراد حسان لنفسه أن يكون معبرا عن كل ما يموج من حوله تعبيرا يقصد فيه إلى الواقع التاريخي، إضافة إلى أنه نصب من نفسه مدافعا عن المسلمين ورسولهم الكريم واقفا بالمرصاد لكل من حدثته نفسه بإلحاق الأذى به في شخصه أو نبوته أو دعوته وبذلك يكون بحق شاعر هذه الفترة الأوحد الذي استوفى كل تلك الخصائص والشروط.

وننتقل ثانية إلى الرثاء، وما دمنا ندرس شعر المغازى فالمستقيم فى الأفهام أن يتصل شعرها بالرثاء، لأن فيها من ينتصر ومن ينهزم، ومن يمدح ببسالته ومن يبكى عليه لسيادته فى قومه. وفى حد المرثية قيل إن الشاعر تسمو روحه لأنه يواجه سر الموت وهو سر مغلق ويفضى به هذا إلى التفكر فى أسرار الحياة وصروف القدر. إنه يقف موقف الحيرة تجاه الموت ويا له من سر أبدى يرتد العقل عنه وهو حسير! غير أنه فى أساه وبلواه تغمره روحانية تغمر نفسه بالصفاء(۱). والرثاء عند العرب لا بد يلفتنا للرثاء عند الترك قبل الإسلام، وكانت مرثيتهم طويلة حافة بمظاهر ما يهتمون بقوله، كانت تتضمن مآثر الميت

<sup>(1)</sup> Knaldles: The Experience op Raetry P.43. (London).

وأوصافه في حروبه على الأخص، مع تصوير دقيق للقتال والنضال ثم وصف الهيئة التي قتل عليها، والقول فيما خلف من فراغ في قومه، والإشارة إلى فجيعتهم فيه. ولكم بالغوا في وصف حزن الأشجار والأطيار والسماء والأرض عليه(١).

ومقتضى السياق من بعد أن ننظر في المراثي التي قيلت في المغازي.

يقول ابن الزبعري في قتلي بدر:

من فتية بيض الوجوه كرام وابنى ربيعة خير خصم فشام كالبدر جلى ليلة الإظلام فعلى الرئيس الماجد ابن هشام ماذا على بدر وماذا حوله تركسوا نبيسها خلفهم ومنبها والحارث الفياض يبرق وجهه وإذا بكى باك فأعول شجوه

إن الشاعر لقتل قومه لمحزون، ولكن حزنه حزن الرجال وفي عينه دموع الأبطال لأنه يذكر القتلى بأسمائهم ويخص كلا منهم بصفاته، ثم يستسلم وهو عاجز الرأى قليل الحيلة.

ولكن حسان يتهكم به ويستنكر منه بكاءه فيقول:

بدم تعل غروبها سلجام هلا ذكرت مكارم الأقلوام

ابك بكت عيناك ئسم تبادرت ماذا بكيت به الذين تتابىعوا

وهذا من كلام حسان هجاء لمن بكاهم ابن الزبعري لأنه لا يراهم جديرين بالبكاء عليهم، إنه يعنف به ويصدمه في حزنه.

ولقد تلقت مكة أنباء هزيمتهم فى بدر واشتد ذلك عليهم كثيرا إلى حد أنهم منعوا النياحة على القتلى، من خشية أن يشمت المسلمون بهم. واتفق فى يوم بدر أن الأسود ابن المطلب أصيب ثلاثة من أبنائه يوم بدر وكان يود أن يبكى عليهم وهو ضرير، وسمع ذات ليلة صوت نائحة فبعث غلامه، وقال: انظر هل أحل النحب؟ وهل بكت قريش على قتلاها؟ على أبكى على أبى حكيمة – ابنه – فإن جوفى قد احترق، فرجع الغلام وقال: إنما هى امرأة تبكى على بعير لها ضل، فلم يتمالك الأسود نفسه وقال(٢).

<sup>(</sup>۱) كوبريلى زاده محمد فؤاد: تورك ادبياتي تاريخي ص۸۷ (استانبول ۱۹۲٦).

<sup>(</sup>٢) صفى الرحمن المباركفورى: الرحيق المختوم ص٢٦٦ – القاهرة ١٩٨٨م.

أتبكى أن يضل لها بعير في المحكم و لكن في المحكم على بكر ولكن في على بكر ولكن في على بدر سراة بنى هصيص وبكي أن بكيت على عقيل وبكيهم ولا تسمى جمعا ألا قدد ساد بعدهم رجال

ويمنعها من النوم السهود على بدر تقاصرت الجدود ومخزوم ورهط أبى الوليد وبكي حارثا أسد الأسود وما لأبى حكيمة من نديد ولولا يوم بدر لم يسبودوا

فهذا شعر فى الرثاء إلا أنه خلو من الحزن بمفهومه الصحيح؛ إنه يذكر أسماء كثير من القتلى ولم يذكر أبا حكيمة ولده إلا عرضا وقال إنه منقطع الند وهذا كل ما رثاه به، إن مثل هذا الرثاء رثاء جماعى إن صح هذا التعبير، أى أن الشاعر لا يذكر فجيعته فى عزيز عليه كما هو الشأن إذا خص عزيزا عليه بالرثاء، ولذلك كان الكلام خبرا من الأخبار لا أثر فيه لعاطفة، ولا وصف فيه للنفس الملتاعة، وعنصر الحزن فيه جد ضعيف، وبذلك نجد الفارق البعيد بين خصائص هذا الرثاء وخصائصه التى أسلفنا ذكرها فى رثاء الترك وفى سمات الرثاء فى رأى بعض المحدثين من النقاد. ولعل مرد السبب فى هذا إلى أن القوم كانوا فى حروب متعاقبة لا يضطرم أوار إحداها حتى يعقبه أوار غيرها، ولذلك هان أمر القتلى على الشعراء أو كاد، ففترت أحزانهم، وكان حسبهم أن يشيروا إلى البكاء والدموع وذلك قصاراهم.

نذكر بعد ذلك ثلاثة من شعراء المسلمين هم كعب بن مالك وحسان بن ثابت وعبد الله ابن رواحة، واختص هؤلاء بالذود عن الإسلام، والرد على أعدائه وإفحامهم بالقول الحق، وجمهرة أشعارهم من شعر النقائض. وكان كعب بن مالك يخوف المشركين الحرب، وحسان يعيرهم بأنسابهم، أما عبد الله بن رواحة ينعى عليهم كفرهم، وبذلك تقلبت أشعارهم في عدة أغراض، وقيل عن كعب بن مالك صاحب أفخر بيت قالته العرب وهو:

وببئر بدر اذ يرد وجوههم جبريل - تحت لموائنا - ومحمد

وقد رد على ضرار بن الخطاب الذي قال ما مجمله، أنه يعزى قومه عما لحق بهم من هزيمة في بدر، ويتحدث عن الخيل وهي تخوض في عجاج المعركة ويصف الصرعي في

حومة الوغى، ويقول إن سيوفهم ما زالت الدماء عالقة بها، ويقول كذلك يصفهم بالشجاعة أنهم في كل معرك وهم الأطيبون الأكابر.

فهذا الشاعر لم يزد على وصف رجاله بالشجاعة وليس لكلامه ماء ولا فيه رواء، ولكن كعب بن مالك يرد عليه بقوله:

عجبت لأمر الله، والله قدادر قضى الله، بدرا، أن نلاقى معشرا وقد حشدوا واستنفروا من يليهم وفينا رسول الله، والأوس حوله فلما لقيناهم وكل مجاهد شهدنا بأن الله لا رب غيره

على ما أراد، ليسس لله قاهر بغوا، وسبيل البغى بالناس جائر من الناس، حتى جمعهم متكاثر له معقل منهم، عزيز وناصر لأصحابه، مستبسل النفس صابر وأن رسول الله بالحق ظاهر

إن هذا الشاعر منوط العناية بالتعبير عما يملأ رحاب نفسه من إيمان، ويثبت أن المسلمين يحاربون من يحاربون الله ورسوله، فهم يحتسبون عند الله قتالهم واستشهادهم، ويفخر بأن الرسول على بينهم وأنه عز بمن التفوا حوله ونصروه بعد أن عز بنصر الله، كما وصف نفسية المحارب المؤمن وكيف أنه يستبسل في القتال من أجل الجنة وكيف يصبر على اللأواء والشدة والمعركة حامية الوطيس ولا يلقى إلى ذلك بالا ما دام عامر القلب بذكر الله، وإيمانه بوحدانية الله تزداد رسوخا في نفسه وهو يقاتل دونها ويبذل كل الجهد للصد عنها، وبذلك يختلف عن ضرار المشرك الذي لم يكن في كثير أو قليل مما قال فكان شعره خلوا من الروحانية والشاعرية في وقت معا.

ولقد شرف كعب بن مالك بمدح الرسول صلوات الله وسلامه عليه في غزواته، ولذلك تعد سيرة ابن هشام المصدر الأول لشعر كعب رضى الله عنه، وجمهرة شعر حسان، وعبد الله بن رواحة، وكان لشعر هؤلاء الشعراء من الأنصار ما له من شديد الوقع على قريش، وغيرها من تلك القبائل التي ضلعت معها ضد الرسول على.

قيل لرسول الله ﷺ إن أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يهجوك.

فقام ابن رواحة فقال: يا رسول الله، ائذن لى فيه، فقال: أأنت الذى تقول: فثبت الله؟ قال: نعم يا رسول الله. أنا الذى أقول:

فشبت الله ما أعطان من حسن

تثبيت موسى ونصرا كالذى نصروا

فقال: وأنت فعل الله بك مثل ذلك.

فوثب كعب بن مالك فقال: يا رسول الله: ائذن لى.

فقال: أنت الذي تقول (همت)؟

قال نعم يا رسول الله. أنا الذي أقول.

همت سفينة أن تغالب ربها

فقال: أما إن الله لم ينس ذلك لك(١).

وليخلبن مغالب الغسلاب

ونعود إلى المراثى التي قيلت في بدر إلا أننا نختص بالذكر مراثي النساء.

قالت صفية بنت مسافر بن أمية تبكى أهل القليب الذين أصيبوا من قريش يوم بدر:

يا من لعين قذاها عائر الرمد أخبرت أن سراة الأكرمين معا وفر بالقوم أصحاب الركاب ولم قومى صفى ولا تنسى قرابتهم كانوا سقوب سماء البيت فانقصفت

حد النهار وقرن الشمس لم يقد قد أحرزتهم مناياهم إلى أمد تعطف غداتئذ أم على ولد وإن بكيت فما تبكين من بعد فأصبح السمك منها غير ذي عمد

إن البيت الأول من هذا الشعر يذكر بما قالت الخنساء في أخيها صخر:

قــذى بالعين أم بالعين عـــوار أم ذرفت أن خلت من أهلها الــدار

وصفية تتجلى أنوثتها فى قولها إن القوم حين فروا فرت الأم من ولدها وهذا هول عظيم، ثم تلتفت إلى بيتها الذى خرب بقتل زوجها فتقول إن هؤلاء القوم كانوا يعمرون بيوتهم وكأنهم عمادها فبموتهم خرت سقوف تلك البيوت بعد أن خر أصحابها من الرجال الذى كانوا عمادا لها.

فكلتا الشاعرتين تعبران عن معنى واحد هو الحزن، والتعبير عنه بالبكاء الذي يعشى البصر، ومدح القتيل بأنه كان سيد قومه الذي لن يخلفه من هو مثله.

والخنساء أشد لوعة من صفية لأن صفية تبكى جمعا من الرجال، أما الخنساء فتبكى رجلا واحدا هو أخوها وأقرب ما يكون إليها. وقمين بالذكر أن الشاعرتين لم تذكرا عمن بكتاهم إلا أن السيادة كانت لهم في قومهم وأن قتلهم خلف نساءهم بمن يعولهن ويرعى

<sup>(</sup>١) عبد العزيز الرفاعي: كعب بن مالك ص ٥٢ القاهرة ١٩٧٧م.

شتونهن، بيد أنهما لم تتعرضا لوصفهم على أنهم من الشجعان البواسل كما صنع معظم الشعراء الذين رثوا قتلاهم.

إننا نعدم في شعر صفية والخنساء ما كنا نتوقعه من نحيب وعويل، وهذا شأن النساء وذلك ما يذكرنا بشاعرة تركية من شواعر القرن التاسع عشر وهي ترثى أباها وهي في جزعها وشدة حسرتها تقول – أقرب ما يكون إلى الواعية التي تسمع من النساء على وفاة الموتي – تقول الشاعرة التركية: "وتلهبت روحي بنار الاشتياق، الفراق آه الفراق آه الفراق، ليت طاقتي لا تنوء بحسرتي، الفراق آه الفراق آه الفراق. ويلاه لقد ارتحل أبي عن دنياه، الفراق آه الفراق. وارتفعت إلى نظرة من أبي، ولم يبق إلا حشاشة من أبي فأحرق قلبي الصديع أبي. الفراق القلب الكليم، الفراق آه الفراق آه الفراق آه الفراق.

وبشعر هذه الشاعرة التركية نتمثل صورة لشعر تقوله النساء في الرثاء بكل ما يتقلب فيه من معان وما يتوقع من كلمات وعبارات.

وفى رأى أن العرب كانوا لا يرثون قتلى الحروب، لأنهم ما خرجوا إلا ليقتلوا كان ذلك هجاء أو فى حكمه. ولكن الرثاء عندهم لمن يموت حتف أنفه، أو يقتل فى غير حرب من حروب التاريخ كالغارة ونحوها فحينئذ يعددون المآثر ويبالغون فى الفجيعة كأن هذا الموت غير طبيعى فيمن يستحق أن يموت (٢).

وهذا رأى لا نميل إليه لأننا لا نجد له سندا من الواقع، خاصة بعد ما رأينا الرثاء رثاء قاله رجل وقالته امرأة، والقليل أمارة على الكثير، وسوف يمر بنا من بعد من الرثاء ما قاله

الفراق آه الفراق آه الفراق آه الفراق الفراق الفراق الفراق آه السفراق آه السفراق

<sup>(</sup>۱) جانمه کسارایتدی نیسار اشستیاق اولمسونمی طساقتم حرتله طساق کتسدی عسالمدن مسدر واحسرتا آهنمسر نیسای اولمسونمی سینه دف موتی حالده بکیا باقدی بیدر بودل محسروحه حسقیدر دستکیر

<sup>(</sup>٢) مصطفى صادق الرافعي: تاريخ آداب العرب ص ١٠٤ جـ٣ القاهرة سنة ١٩٥٤م.

رجال ونساء. والوجه أن يقال إن الرثاء عند العرب في الجاهلية لا يكاد يختلف عنه في عصر النبوة، وله خصائص تتعلق به وقد تميزه من غيره في باقي عصور الأدب العربي، وهنا نورد قول من قال إن ندب الموتي والنواح عليهم هو الصورة الأولى في الرثاء الجاهلي، والمرأة العربية في طليعة من بكي واستبكي وندب الموتي، فهاهي ذي الجنساء تبكي معاوية وصخرا(١).

ونعود إلى الباكيات الراثيات من النساء فإذا هند بنت أثاثه ترثى عبيدة بن الحارث بن المطلب:

لقد ضمن الصفراء مجدا وسؤددا وحا عبيدة فابكيم لأضياف غرية وأره وبكيم للأقوام في كل شتوة إذا اوبكيم للأيتمام والريم زفسرة وتش فإن تصبح النيران قد مات ضوؤها فقد لطارق ليمل أو للتمس القرى ومس

وحلما أصيلا وافر اللب والعقل وأرملة تهوى لأشعث كالجذل إذا احمر آفاق السماء من المحل وتشبيب قدر طالما أزبدت تغلى فقد كان يذكيهن بالحطب الجزل ومستنبح أضحى لديه على رسل(٢)

فهذا القتيل تبكيه من تشيد به كوهيب معطاء وكأنما تلمح في شعرها صورة لحاتم الطائي وهو في الكرم من هو. إنها تسترسل في وصفه بالكرم وتفصل القول فيه تفصيلا إلا أنها لا تذكره محاربا، إنها تحرص على وصف أنه من أهل البر والأريحية ينال الأرامل والأيتام من بره ما يحفظ الحياة عليهم. إنها لا تعبر عن الحزن إلا تعبيرا ضعيفا وهي تدعو إلى البكاء عليه، إنها معجبة به الإعجاب كله على أنه جواد سخى الكف يغيث الملهوف ويأخذ بيد من تردى في وهدة الضياع.

وقالت هند بنت عتبة تبكي أباها يوم بدر أشعارا نختار منها لكثرتها:

أعيني جودا بدمع سرب على خير خندق لم ينقلب تداعي ليه رهطه غيدوة بنو هاشم وبنو المطلب

<sup>(</sup>١) لويس شيخو: أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء ص٣ (بيروت ١٨٩٦م).

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٢/٢ ٣٠٣-٣٠٣ تحقيق د. محمد فهمي السرجاني ط دار الفكر، القاهرة.

يذيقونه حدد أسيافهم بجرونه وعفير الستراب وكان لينا جبيلا راسيا

يعلونه بعد ما قد عطب على وجهه عاريا قد سلب جميل المرأة كثير العشب

فالشاعرة تتلو تلو غيرها من الراسين والراسيات في بدء كلامها بالاتجاه إلى العين بالخطاب ترغب منها أن تجود بالدموع السواجم ثم تصف القتلة التي قتل بها إلى أن تشبهه بالجبل في قومه مريدة بذلك وصفه برفعة المكانة فيهم إلا أنها لا تبدى من جزعها عليه ما يستحق الالتفات إليه.

ونستفتح الكلام عن غزوة أحد بذكر هند بنت عتبة وإنما نذكرها لأن أباها كان يلهب حماستها في الدعوة إلى الإدراك بالثأر وهذا لون جديد من الشعر قيل في غزوات الرسول تقالت مرتجزة:

وبها بنى عبد الدار وبها حماة الأدبار ضربا بكل بتار

وتقول كذلك:

إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق

كانت هذه المرأة شديدة العداوة لرسول الله على فقد قتل المسلمون آلها يوم بدر، واستقادوا زوجها يوم زحفهم مكة. ولقد أهدر الله دمها يوم فتح مكة جزاء تمثيلها بجثمان عمه حمزة يوم أحد، إلا أنها جاءته مقنعة وقالت له (يا رسول الله الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه لتنفعني رحمك يا محمد، إني إمرأة مؤمنة بالله، مصدقه برسوله، ثم كشفت عن وجهها وقالت أنا هند بنت عتبة. فقال على : مرحبا بك. فقالت: والله ما كان على الأرض أهل خباء أحب أن يذلوا من خبائك، ولقد أصبحت وما على الأرض أهل خباء أحب إلى أن يعزوا من خبائك"(١).

وبذلك طهر الإسلام قلب المرأة من الغل والإحنة، كما حسر عن عقلها حجاب الجهل، وما دمنا في صدد الاستشهاد بشعر في التحريض نمهد بالقول إن قريشا حز في نفسها

<sup>(</sup>١) عبد الله عفيفي: المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها ص١٠١ جــ القاهرة سنة ١٩٢٢م.

واشتد عليها كثيرا أن تلحق بها الهزيمة الماحقة في بدر، وأول ما فعلوه أنهم أخذوا بالأسباب جامعة غير منقوصة ليدركوا بثأرهم فبدأوا باحتجاز العير التي كان قد نجا بها أبو سفيان والتي كانت عمدة السبب في معركة بدر، وقالوا لمن كانت فيها أموالهم، يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا ندرك منه ثأرا، فأجابوا لذلك، فباعوها، وكانت ألف بعير، أما المال فكان خمسين ألف دينار، وهو مال جزيل، وفي ذلك أنزل الله تعالى قوله (إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون الأنفال/٣٦ ا.

وأعلنوا التطوع في القتال على المشركين ضد المسلمين فدعوا الأحابيش، وكنانة وأهل تهامة للمساهمة في هذا القتال. واتخذوا وسائل عدة لهذا التحريض وإثارة النفوس على المسلمين. مثال ذلك أنهم رأوا في الشعر وسيلتهم الفضلي في سبيل غرضهم، فأغرى صفوان بن أمية شاعرين هما أبو عزة الشاعر ومسافع بن عبد مناف الجمحي وكان أبو عزة هذا قد غمره الرسول تله بعفوه ورحمته فأطلق سراحه وهو أسير في بدر. ولكن صفوان بن أمية قال له يختله بالإغراء: يا أبا عزة إنك امرؤ شاعر، فأعنا بلسانك، واخرج معنا، فرد عليه بقوله: إن محمدا قد من على فلا أريد أن أظاهر عليه قال: (بلي) فأعنا بنفسك، فلك عليه بقوله: إن محمدا قد من على فلا أريد أن أجعل بناتك مع بناتي، يصيبهن ما أصابهن من عسر ويسر. فخرج أبو عزة في تهامة، ويدعو بني كنانة ويقول:

أيها بنى عبد مناة الرزام أنتم حماة وأبوكم حام لا تعدوني نصركم بعد العام لا تسلموني لا يحل إسلام

كما تلا تلوه مسافع بن عبد مناف، فخرج إلى بنى مالك من كنانة، يدعوهم إلى حرب رسول الله في تحريض مثير:

يا مال، مال الحسب المقدم أنشد ذا القربى وذا التذمم من كان ذا رحم ومن لم يرحم الحلف وسط البلد المحمرم

عند حطيم الكعبة المعظم

أما ما يتوضح مما سلف ذكره فمبلغ الاعتماد على ألسنة الشعراء في إدارة رحى المعركة، لقد أبي أبو عزة الشاعر أن يهجو النبي على لأنه لم ينس ما أولاه من جميل، غير أنه استجاب

لما دعى إليه تحت إغراء شديد لم يطق أن يقاومه، لأن من أغراه مناه الأمانى حيا وميتا ويلحظ على ما قيل من شعر فى الإغراء أن فيه تنغيما وإيقاعا والرغبة من وراء ذلك هى تعميق الإثارة وشحذ الهمم، وهذا ما رأينا مثله كذلك فى شعر هند بنت عتبة. فالشعر والرجز على الأخص يستويان فى هذا من أثرهما فى النفوس. كما أن من يدعى جبير بن مطعم لجأ إلى كيفية أخرى فى الإغراء فدعى غلاما حبشيا له اسمه وحشى، يقذف بحربة له كما يقذف الحبشة، قلما يخطئ بها الهدف فقال له: اخرج مع الناس، فإن أنت قتلت حمزة عم محمد فأنت عتيق، فالوعد بالعتق هو غاية المتمنى إن كان عبد رق، ومما يدل على أن قريشا كانت على نتام الأهبة تعقد أكيد العزم على القتال وتحرص الحرص كله عليه ولها وطيد الأمل فى الغلاب أن أبا سفيان بن حرب وهو قائد الناس وعكرمة بن أبى جهل والحارث بن هشام وصفوان بن أمية خرجوا وفى معيتهم نساؤهم ملتمسين منهن تشجيعهم على الحرب، ومعلوم أن المحارب يزداد ضراوة فيها ما كانت معه امرأته ولو لحمايتها من وقوعها فى أسر العدو.

وهذا منهم مذكرنا بعادة المحاربين من العرب الذين كانوا يجعلون ظعائنهم أى نساءهم - خلف صفوفهم وهم يخوضون حومة الوغى لما سلف ذكره من أسباب، وفي ذلك يقول عمرو بن كلثوم:

على آثارنا بيض حسان نحاذر أن تقسم أو تهونا ظعائن من بنى جسم بن بكر خلطن بميسهم حسبا ودينا أخذن على بعولتهن عهدا إذا لاقوا فوارس معلمينا يقدن جيادنا ويقلن لستم بعولتهن إذا لم يمنعونا

فالشاعر هنا يتيه تيها بالمرأة العربية ويعجب بهذا من شأنها، كما يعنينا قوله إن نساء العرب يقدن الجياد في الحرب، فالمدرك من قيادة الجياد أن المرأة كانت مع حثها الرجال على القتال كن يساهمن في المعركة بقيادة الجياد وليس هذا بقليل الأثر في المعركة.

وهذا مذكرنا بالمرأة الفارسية، فنحن نعرف من تسمى أخت حجير صاحب القلعة البيضاء التى أنفت من أن ينهزم أخوها أمام البطل سهراب، فحملت قوسها وامتطت فرسها ونهدت إلى المعركة قائلة: أين أسود الرجال وأبناء القتال، كما أن أخت بهرام جوبين كانت على رأس جيش عظيم في عودتها من الصين ولما لحق بها أخو الخاقان يأمرها بالرجوع إلى الصين بارزته وقتلته (١).

<sup>(</sup>١) د. أمين عبد الجميد بدوى: القصة في الأدب الفارسي ص٢٥٥. القاهرة سنة ١٩٦٤م.

وهنا نلحظ وجها للتشابه والتخالف بين المرأة العربية والفارسية. فالعربية تشارك زوجها في القتال على نحو خاص، أما الفارسية فتحمل السلاح للقتال وتجندل الأبطال.

ولا علم لنا بأن الفارسية قالت شعرا تحث به الرجال على القتال كما كان من شأن العربية. ولغزوة أحد عظيم من قدر إذ جعل أحد كتاب الترك لها ميزة على غيرها بتسميتها غزوة أحد العظيمة، وتعليله أنها منسوبة إلى جبل أحد وأن الرسول على قال في حديث صحيح روى عنه "أحد جبل يجبنا ونجبه". ثم وصفها من بعد بأنها غزوة شريفة وقد وقعت في شوال من العام الثالث للهجرة.

وسببها أن كثيرا من علية القوم في قريش حصدتهم سيوف المسلمين في بدر. أما البقية منهم وهم جرحى نقلوا إلى مكة ولما رأتهم النساء انبعثن يعولن ويولولن فينفطر القلب لعويلهن وولولتهن، وهذا من شأنهن أثار الحمية في نفوس القرشيين وحرك فيهم عصبيتهم الجاهلية مما حمسهم على القتال والانتقام كما أن طائفة من البلغاء والشعراء هيجوا خواطرهم وحثوهم على القتال للثأر(١).

وقد دبر القرشيون الحرب تدبيرا دقيقا وتبادل المسلمون الرأى كذلك فيها. فقال قائلهم: "إنى لا أحب أن ترجع قريش إلى قومها لألا يقال حصرنا محمدا في صياصي يثرب وآطامها، وفي ذلك مجرأة لقريش. وها هم هؤلاء قد وطنوا رمقنا فإذا لم نذب عن عرضنا (العرض كل واد فيه شجر) لم يزرع. وإن قريشا قد دامت حولا على جمع الجموع واستجلاب العرب من بواديها ومن تبعها من أحابيشها ثم جاءونا قد قادوا الخيل وامتطوا الإبل حتى نزلوا بساحتنا. أفيعبسوننا في بيوتنا وصياصينا ثم يرجعون وافرين لم يكلموا(٢).

يتحصل من ذلك أن المسلمين كانوا يشاورون النبي الله في الأمر فكان بينه وبينهم أخذ ورد مما يدل على أنه كان يلقى سمعا وبالا إلى رأى غيره وتلك هى الغاية فى التواضع والتسامح، إنه كان يؤثر الانتظار ليكون البادى أظلم إلا أن أنصاره رأوا المبادرة بالإغارة عليهم ليظفروا بهم ويديرون الدائرة عليهم وذلك لأنهم كانوا مندفعين بحماستهم لقتلاهم وفي رأيهم أن الهجوم هو الوسيلة المثلى للدفاع.

<sup>(</sup>١) راشد: تواريخ أنبياء في إرشاد الأذكياء ص٢٣٧ دار سعادت ١٢٨١.

<sup>(</sup>٢) أحمد إبراهيم شريف: الدولة الإسلامية الأولى ص ١٣٨ القاهرة سنة ١٩٦٥م.

ولكن راجع الداعون إلى المبادرة بالقتال والخروج إليه رأيهم بعد أن تلبثوا مليا وناطقوا عقولهم وحسبوا أنهم خالفوا الرسول فيما رآه الصالح لهم والأخلق بهم.

وخرج على لهم لابسا عدة القتال، فأدركهم الندم على ما كان من مخالفتهم لرأيه وقالوا له: "ما كان لنا يا رسول الله أن نخالفك فاصنع ما بدا لك وما كان لنا أن نستكرهك والأمر إلى الله ثم إليك".

قال ﷺ: "قد دعوتكم إلى الحديث فأبيتم، وما ينبغى لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. انظروا ما آمركم به والنصر لكم ما صبرتم).

وهذا شاهد على أنه الله منهم ولم يعنف بهم ولم يشأ أن يقسرهم على ما لا يقتنعون به ولو بادئ الرأى أشعرهم بأنهم لم يكونوا على الصواب فيما رأوا وأمهلهم حتى يدركوا أنهم على غير الصواب. ثم تابعهم على رأيهم إلا أنه أقنعهم أخيرا بضرورة الخروج معه لأنه لبس عدة القتال وما كان يسعه أن يتراجع بعد لبسها فمن شأن كل نبى ألا يخلع عنه عدة القتال بعد لبسها وبذلك ألزمهم الحجة وهم لا يشعرون وأقنعهم بأنه إنما يقول ما يقول ويفعل ما يفعل بوحى من الله.

ولنا أن ندرك من ذلك كيف أن الإسلام دين تعقل وتدبر وليس دينا يحجب العقول عن تفكيرها بصولة مرهوبة أو قولة لا سبيل إلى عدم الأخذ بها لقد ضرب صلوات الله وسلامه عليه المثل وبين خصائص الدين الحنيف الذي يدعو بالحسني إلى الأخذ به.

ونعود إلى قول الشعراء في القتال، فقد اتفق أن قتل شداد بن الأسود حنظلة بن أبى عامر (غسيل الملائكة) بعد أن كاد حنظلة يقتل أبا سفيان فقال أبو سفيان من أبيات:

ف ابكى ولا ترعى مقالة عاذل أباك وإخوانسا لمه قد تسابعوا وسلى الذى قد كان فى النفس أننى ومن هاشم قرما كريما ومصعبا

ولا تسامی من عبرة ونحیب وحق لهم من عبرة بنصیب قتلت من النجار كل نجیب وكان لدی الهیجاء غیر هیوب

بهذه الأبيات يفخر أبو سفيان بما لم يكن له فضل فيه وهو يتهكم متجها بالخطاب إلى امرأة لعلها زوج القتيل طالبا إليها أن تبكى بعين غزيرة وهو يظهر مر الشماتة بها.

وفي الحق أن أبا سفيان كاد يقتل بسيف هذا القتيل لولا أن قتله شداد، وهذا منه تبجح ولا شك ودليل على خبث نيته ومجانبته للشهامة في قوله هذا الذي أجراه على لسانه ليمتلئ تيها بأنه قتل من قتل من سادات المسلمين، وبتعمق نفسيته ندرك أنه ذكر هذا لشعوره بأنه لم يفلح في قتل من كان يريد له قتلا، ولذلك شاء أن يخفي عجزه وخيبته بذكر ما يخرج بعيدا عما وقع.

ولكن حسان بن ثابت انبري له ليسفه قوله ويذكره بأن كلامه بهتان عظيم ويذكر عدة أسماء ليكيل صاعا بصاعين وما قال حسان إلا حقا:

ذكرت القروم الصيد من آل هاشم أتعجب أن قصدت حمزة منهم نجيب غيبا وقد سميته بنجيب ألم يقتلـــوا عمـــرا وعتبـــة وابنـــه غمداة دعسا العاصي عليا فراعه

ولست بسزور قلته بمصيب وشيبة والحجاج وابن حبيب بضربة عضب بله بخضيب

فحسان يقارع الحجة بالحجة لأنه رد عليه مبينا أن ما كان من قتل المشركين لبعض المسلمين ليس شيئا قياسا بما قتل المسلمون من المشركين فليس له أن ينتفخ تيها بمثل هذا، فإذا كانت الحرب سجالا بين طائفتين فليس من حق طائفة أن تفحر بنصر لم يكن لها.

والعجب أنه لما طاف بسمع شداد ما قاله أبو سفيان استخف به وبين أن قائله إنما قال الهراء وعيره فقال ابن شداد يذكر يده عند أبي سفيان الذي أشفى على الهلكة وكاد يخر صريعا تحت سيف حنظلة لولا أن قتل هو حنظلة وبذلك سلم أبو سفيان من القتل:

ولولا دفاعي يابن حرب ومشهدي لألفيت يوم النعف غير مجيب ولولا مكرى المهرى بالنعف قرقرت ضباع عليه أو ضرراء كليب

ومثل هذا الشعر يبين القتال على نطاق ضيق فهو براز بين رجلين إلا أنه مع ذلك يذكر بالقتال بين المشركين والمؤمنين على النطاق الواسع وليس فيه أثر للصنعة لأن المراد من قوله إنما كان الإفادة والإقرار بواقع الأمر.

ومما وقع في أحد أن المسلمين انكشفوا فأصاب العدو فيهم وكبان هذا اليوم يوم شدة وبلاء، وقد كان فيه من المسلمين من أكرمهم الله بالشهادة، ولكن المشركين بلغوا رسول الله على فدث بالحجارة حتى وقع لشقه، وكان وقوعه في حفرة أعدها المشركون ليتردى فيها المسلمون، فشج في وجهه وكسرت رباعيته. وجرحت شفته، وكان من أصابه هو عتبة بن أبي وقاص وجعل الدم يسيل على وجهه، فمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم، وهو يدعوهم إلى ربهم؟! وهذه مقولة منه فله الله ها في النفس ما لها من عمق أثرها؛ لأنها تبين كيف رد الكفار على الإحسان بالإساءة، أى أنه لم يرد لهم إلا هدايتهم من ضلالهم إلا أنه تعجب من أن يكون الجزاء من غير جنس العمل، وهذا هو الضلال المبين فكأنه من كرمه يعاتبهم ويقول ما كان هذا نصيبه إذ نصح لهم وهداهم، فهذا المحارب فله مختلف عن كل محارب في صفاء سريرته وحسن نيته ونبل مقصده، ولقد أنزل الله في ذلك قوله اليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون .

ونزول تلك الآية الكريمة في هذا الحادث من الدليل على أن الله تعالى كان يراقب رسوله في حربه وكأنما شاء أن يرثى له مما أصابه ويطيب نفسه ولم ينس حسان ما وقع من شعر يقول فيه مؤرخا:

إذا الله جازى معشرا بفعالهم فأخزاك ربى يا عتيبة بن مالك بسطت يمينا للنبي تعمدا فهالا ذكرت الله والمنزل الذى

وضرهم الرحمن رب المسارق ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق فأدميت فاه، قطعت بالبوارق تصير إليه عند إحدى البوائق

فحسان كلامه أشبه بالعتاب وهو يدعو الله عليه جزاء ما قدمت يداه ويذكره بأنه أتى أمر نكرا، ولذلك لم يطل في القول وأراد للإشارة أن تغنى عن العبارة ومثل هذا الخطب الجلل في غنية عن بسط الكلام فيه تفصيلا، ومما وقع كذلك في أحد أن زياد بن السكن ويقال عمارة بن يزيد ابن سكن قاتل مع خمسة من الأنصار دون رسول الله الحفي فقاتلوا رجلا ثم رجلا يقتلون دونه حتى كان آخرهم زياد - أو عمارة - فجعل يقاتل حتى أثخنته جراحته ثم جاءت فئة من المسلمين فباعدت المشركين عن النبي الحو وحجزت بينهم وبينه فقال الله الدنوه منى، فأدنوه منه، فوسده قدمه، فمات وخده على قدم رسول الله الله وهذا يبين كيف كان المحرام المن معه يلطف بهم ويأبي إلا أن يدفع الأذى عنهم ولم ينسهم في تلك اللحظة التي تتهدده بالهلاك وتتهددهم، ولا نعرف عنه الله أنه قتل أحدا بل ينسهم في تلك اللحظة التي تتهدده بالهلاك وتتهددهم، ولا نعرف عنه الله أنه قتل أحدا بل نعلم أنه كان يكتفي بالجرح. قيل إن أبي بن خلف أتى الرسول في أحد وهو يقول: أي عمد، لا نجوت إن نجوت، فقال القوم يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول

الله: دعوه، فلما دنا تناول الحربة من الحارث بن الصمه ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة تدأداً منها عن فرسه مرارا، فلما رجع إلى قريش مخدوشا في عنقه خدشا غير كبير، فاحتقن الدم، قال: قتلنى والله محمد قالوا له: ذهب الله فؤادك، والله أن بك من بأس، فقال: إنه قد كان قال لى بمكة: أنا أقتلك، فوالله لو بصق على لقتلنى. فمات عدو الله. وفي ذلك يقول حسان طائفتين من الشعر نختار منها قوله:

ألا مسن مبلغ عنى أبيا منى من بعيد من بعيد من بعيد من بعيد من بعيد فقد لاقتك طعنة ذى حفاظ له فضل على الأحياء طرا

لقد ألقيت في سحق السعير وتقسم إن قدرت مع النذور وقول الكفر يرجع في غرور كريم البيت ليس بذي فجور إذا نابيت ملمات الأمسور

إنه يذكر ما وقع أصلا ثم يمتدح النبي الله عرضا وبذلك يصدقنا الخبر بالتمام والصواب عما وقع.

ومما يذكر عن وقعة أحد أن من يسمى قتادة بن النعمان وهو ممن جاهدوا جهادا عظيما في أحد أصابه سهم في عينه فأسالها على خده، فذهب إلى النبي في فردها إلى مكانها، فعادت كما كانت، بل كانت أحسن عينيه، وقيل إن رجلا من ولد قتادة قدم إلى عمر بن عبد العزيز فقال له عمر: ممن الرجل؟

فأنشد يقول:

فردت بكف المصطفى أحسن الرد فيا حسن ما عين ويا حسن ما رد

أنا ابن الذى سالت على الخد عينه فعادت كما كانت لأول أمـرهـا

وكان قتادة هذا ممن يحبهم رسول الله ﷺ (۱).

وتلك لا ريب معجزة من معجزات الرسول الله في أحد وقد بقيت ذكراها عالقة بالنفوس على مر الأيام إلى أن أحد أبناء قتادة هذا تاه تيها بأن جده هو من ظهرت عليه هذه المعجزة حتى إنه ذكرها في بيتين من الشعر أمام عمر بن عبد العزيز.

ومما جاء في أخبار أحد أن النبي ﷺ كتب عليه:

<sup>(</sup>١) د. حمزة النشرتي: بطولات إسلامية في أحد القاهرة سنة ١٩٨٩م.

و المرء بالجين لا ينجو من القدر في الجبن عار وفي الإقدام مكرمة

وقال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فتنافس الرجال من يأخذه منه، ولما قام على (كرم الله وجهه) لأخذه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: " اجلس " فقام عمر، فأعرض عنه.

وقام الزبير فأعرض عنه كذلك، ثم قال إليه أبو دجانة (رضى الله عنه) فقال: ما حقه يا رسول الله؟ فقال ﷺ: حقه أن تضرب به في وجه العدو حتى ينحني.

فقال أنا آخذه بحقه. فأعطاه الرسول ﷺ إياه، فأخذ أبو دجانة عصابة حمراء مكتوب في أحد طرفيها: ( نصر من الله وفتح قريب) وفي طرفها الآخر:( الجبانة في الحرب عار، ومن فر لم ينج من النار).

فعصب بها رأسه، فقالت الأنصار: أخرج عصابة الموت!

فخرج بها وهو يقول

ونحمن بالسفح لدي النخيل أنا الذي عاهدني خليلي

ألا أقوم الدهر في الكبول

أضرب بسيف الله والرسول

وهنا نتأمل تلك الحماسة الدافقة التي كانت للمسلمين المحاربين في أحد وهي حماسة لا تنبعث من مجرد القوة وشدة البأس والقدرة على البطش ليس غير، بل إنها تنبعث من الإيمان العامر به قلوب المسلمين، إنه لا يضرب بسيف أي سيف بل بما تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا حسبه لينطلق محاربا مجاهدا في سبيل الله كما أنه صلى الله عليه وسلم إلى من يقدم هذا السيف وهذا كله غيوب لا يعلمها إلا علام الغيوب.

ولما بلغ ه الشعب جاءت إليه بنته فاطمة - رضى الله عنها - وغسلت عنه الدم، وكان على كرم الله وجهه - يسكب عليه الماء، ثم أخذت قطعة من الحصير فأحرقتها وضمدت بها الجرح فاستمسك الدم. وأراد لله أن يعلو الصخرة التي في الشعب فلم يمكنه القيام لكثرة ما فقد من دمه الشريف فحمله طلحة بن عبيد الله حتى أصعده، ونظر الرسول إلى الجماعة من المشركين وهم على ظهر الجبل فقال: لا ينبغي لهم أن يعلونا، اللهم لا قوة لنا إلا بك. ثم أرسل إليهم عمر بن الخطاب في جماعة فأنزلوهم عن ظهر الجبل(١).

<sup>(</sup>١) أبو النصر مبشر الطرازى: النبذة في السيرة النبوية ص ٣٠١ الإسكندرية.

والمتبين من هذا الخبر أنه على حتى وهو جريح أضعفته جراحته يأتمر بأمر الله فى تدبير المعركة وهو على وعى تام بما يموج فيها من حوله فرأى ضرورة أن يهبط المشركون من أعلى الجبل حتى لا يعلوا على المسلمين وهذا العلو لنا أن ندرك منه علوا معنويا وآخر غير معنوي. فالمعنوى أنه لاينبغى للمشرك أن يكون أعلى درجة من المؤمن كما أن المسلمين حينما شغلوا عن الحرب بالغنائم تحين المشركون منهم ذلك وصعدوا إلى الجبل ليرموهم بالسهام وهذا ما أوقع الهزيمة بهم.

ومبلغ علمنا أن الشعراء لم يقولوا شعرا في جرح الرسول وإن كنا لا ندعى أننا اطلعنا على كل ما قالوا فنحن نذكر ذلك متحفظين وإذا كان لنا أن نجتهد بالرأى في تعليل ذلك إن المسلمين تأشوا من أن يقولوا شعرا يؤرخون به ما وقع له في أما المشركون فما رأوا وجها للقول فيه لأنه على الحقيقة خدش ولم يجرح جرحا بليغا وهذا ما لا حاجة فيه إلى ذكر أن المسلمين بعد رجوعهم إلى المدينة من أحد صح منهم العزم على أن يعاودوا الكرة ويغيروا على المشركين، حتى يصدوا أبا سفيان عن المدينة، فقدم رجل من خزاعة على المشركين ويقول لهم إن محمدا قد خرج إليكم في جمع لم أر مثله وهم مغيظون. محتقون ثم أنشد:

كادت تهد من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل فقلت: ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالجيل إنسى نـذيـر لأهـل البسل ضاحية لكـل ذى إربة منهم ومعقـول من جيش أحمد لا وخـش تنابله وليس يوصف ما أنذرت بالقيد

ولما سمع أبو سفيان هذا من قول الرجل، رغب إلى قومه بالرجوع، فهذا الشعر يتضمن خبرا، وحسب إلا أن قائله كان متحمسا يقظا كل رغبته أن يقتنع قومه برأيه ويعملوا بمشورته ويأخذوا حذرهم من عدوهم، وهنا ندرك أهمية الشعر وعمق وقعه في أغوار النفوس خاصة إذا كان غرض الشاعر أن يعلن عن أمر عظيم أو يحذر من خطر داهم، فلولا أن قال الرجل ما قال في هذه الأبيات التي أنشدها لما ألقى أبو سفيان سمعا إليه ولا اكترث لما يقول، إنه كان نذيرا يتجه بالخطاب إلى المقاتلين ليلزموا جانب الحذر.

يقول التاريخ إن حمزة بن عبد المطلب كان في عداد المستشهدين في غزوة أحد، والخبر في ذلك أن وحشى غلام جبير بن مطعم انتهز منه غفلة وبرمح طعنه، وقد أغراه سيده بالعتق إن هو قتل حمزة إمعانا منه في شدة حرصه على أن يصرعه لحاجة في نفسه. وشاءت هند زوجة أبي سفيان بن حرب أن تشفى غيظها وتنفس عن ضغينتها بأن نمثل به، فمثلت به أبشع ما يكون التمثيل لأنها بقرت بطنه وأخرجت كبده لتأكلها فلاكتها ولم تستطع أن تزدردها فألقتها، ورأى ذلك رسول الله على فأدركته الرقة عليه وقال: رحمة الله عليك فإنك من علمناه، ما كنت إلا فعالا للخيرات وصولا للرحم.

ولقد رثاه حسان بقصيدة طويلة استهلها بوصف النساء النوائح. وقد نشرن شعورهن وخمشن وجوههن وجرت دموعهن دما على خدودهن فكأن الأنصاب تخضب بالذبائح وبخمشن وغره في معركة أحد ما يدرجها في سجل التاريخ ونحن نجتزئ من قصيدته قوله:

دهر ألم له جوارح مينا إذا بعث المسالح أنساك ما صر اللقائح ف وأرملة تلامح يا حمز قد كنت المصامح ل وذاك مدرهنا المنافح كالعود شذ به الكوافح ب المكور والصفائح

أصحاب أحد غالهم من كان فارسنا وحا من كان فارسنا وحا ياحمون لا والله لا لمناخ أيتام وأضيا يا فارسا يا مدرها ذكرتني أسد الرسو يا حمز قد أوحدتني

فهذه الطائفة من الأبيات تعد تتمة لما قال فله أثنى عليه الثناء كله على أنه فعال للخير وصولا للرحم وهاتان صفتان حسب من تجريان عليه أن يكون ملتفتا إليه مأسوفا عليه، وحسان بعد ذلك ينتقل من العموم إلى الخصوص فبعد أن يذكر ما لحق بأصحاب أحد يلتفت إلى حمزة فيقول إنه أسير إليه عزيز عليه ما فتئ عالقا بذكراه في اتصال ودوام، لما كان من بره باليتامي و الأرامل وبذله القرى للأضياف فجعله رحيما كريما في وقت معا، ثم تجاوز ذلك إلى وصفه بالنجدة والبسالة والفصاحة واللسن. وبعد أن انتهى من تعداد مآثره ومناقبه – وما أكثرها أخذ في التعبير عن ما صدع قلبه من أسى لموته وهذا

خاص من شأنه وعلاقة واشجة بينه وبينه مما جعل رثاءه له من شقين الأول رثاء عام فيه ذكر لصفاته ومنزلته في قومه وآخر خاص لما كان بينه وبينه من آصرة المودة فهو يشكو إليه بعد وفاته بعد أن كان يشكو إليه في حياته وبذلك تنفرد مرثبته عما عرفنا من قبل وتدخل شيئا ما في الشعر الغنائي الذي يعبر فيه الشاعر عن ذات نفسه.

وله فيه مرثية أخرى طويلة يقول في ديباجتها إنه يريد أن يقف بدار الأحبة ولا يريد أن يكون بهن في شغل بل يزجر نفسه عن هذا ليذكر مصابه في حمزة وبذلك يكون الراثي الذي يصدقنا التعبير عما يتكمن في قلبه من حزن محض:

وابك على حمزة ذى النائل كالليث فى غابته الباسل شلت يدا وحشى من قاتل واسود نور القمسر الناصل عالية مكرمة الداخسل فى كل أمسر نابنا نازل

دع عنك دارا قد عفا رسمها واللابس الخيل إذا أجمحت مال شهيدا بين أسيافكم أظلمت الأرض لفقدانه صلى عليه الله في جنة كينا نرى حمزة حرزا لنا

والشاعر في قصيدته تلك جاءنا بجديد لم نعهده من قبل فيما قيل من مراثي المغازى، فهو يشرك الكون من حوله في حزنه على صاحبه المفتقد يريد للأرض أن تظلم ولنور القمر ليشحب، كما يدعو له أن يكون في مرضاة الله وهو في جنة الخلد وبذلك تبدو شاعرية حسان في طور آخر من طورها فبعد أن كان مدافعا مناظرا ليس غير جعله موت مزة شاعرا رقيق القلب بعيد الخيال. ثم يتجه بالخطاب منهكما إلى هند بنت عتبة وينبهها إلى ما لا يسعها أن تنساه أو تتناساه. فلقد قتل حمزة من قبل أباها وأخاها. فكان عليها بدلا مما قدمت يداها وذلك الإثم الذي وقعت فيه أن تبكى على قرابتها فهم أحق بالبكاء عليهم وفجيعتها في أبيها وأخيها أعظم من فرحة الشماتة التي أنستها ما ينبغي أن يكون وفاء ورثاء وهو بمثل هذا من قوله يقف منها موقف من ينافح ويدافع عن قومه ويرد على ما كان منهم بالنسبة إلى من هو المدره لهم:

دمــعا وأذرى عبرة الثاكل بالسيف تحت الرهـج الجائل يمشون تحت الحلق الفاضل لا تفرحی یا هند واستحلبی وابکی علی عتبة إذ قبطه أرداهم حمرة

فكان ينبغى أن تذكر هذا ولا تنساه وقمين به أن يشغلها عن الشماتة بحمزة على النحو الذى عبرت به عن فساد قلبها وبشاعة ضغينتها لأنه لا يغنى عنها شيئا ولن يمحو نكبة حلت بها ولا عارا تتأذى به نفسها.

ولكعب بن مالك مرثية من جياد الشعر في حمزة لأنه يعرضها علينا في صورة الباسل المقدام بعد أن يصف هول الفجيعة فيه وكرمه الذي بلغ المدى ويقدم لقصيدته كما قدم حسان متجها بالخطاب إلى نفسه أو صاحبه جريا على العادة فيرده عن اللهو والصبابة وينبهه إلى أن يشغل فؤاده بما له الأهمية و الرجعان وبذكره بأن حزنه إن كان على هجر الحبيب فهو على مصرع حمزة من باب أولى. ويشبه حسان بن ثابت في إشراكه ما حوله في بيئته في فجيعته فهو كحسان يخلع على الطبيعة من حوله صورة من نفسه.

ظلت بنات الجوف منها ترعد لرأيت راسى صخرها يتبدد ريسح يسكاد الماء منها يجمد ذو لبدة ششن البراثن أربد ورد الحمام خطاب ذاك المورد نصروا النبي ومنهم المستشهد لتميت داخل غصة لا تسير د

ولقد هددت لفقد حمزة هدة ولو انه فجعت حسراء بمثله والعاقر الكوم الجلاد إذ غدت وتراه يرفد في الحديد كأنه عسم النبسي محسمد وصفيه وأتمى المنية معلما في أسرة ولقد إخال بذاك هندا بشرت

والشاعر لا ينسى لحمزة صلة القرابة بينه وبين نبى الإسلام الله وهو يحسن أيما إحسان حين قال إنه فى زمرة من نصروا النبى ومنهم المستشهد، فهو يضيف نصره للنبى الله واستشهاده من أجله إلى مناقبه ومآثره، وبذلك يكون قد استوفى مدحه بكل الصفات التي لممدوح فى العرب.

ونعود إلى كعب بن مالك لنراه يقول في شعر من السهل الممتنع الخالي من الغريب رثاء في حمزة وبذلك يختلف عن حسان وعن شعره الذي قاله وهو يرثيه:

وبكى النساء على حمرزة على أسد الله في الهرزة وليت الملاحم في البرة ورضوان ذي العرش والعزة صفیة قومی ولا تعجزی ولا تسامی أن تطیلی البکا فسقد كان عزا لأیتامنا يريد بداك رضا أحمد

فكعب فى هذه الأبيات وحسان وقصيدته السالف ذكرها يتفقان فى مطلع المراثى التى قيلت فى حمزة لأن فيها الدعوة إلى الحزن على حمزة وطرح كل شاغل عنه جانبا وحث للنساء على العويل والنياحة تعبيرا عن المصاب فيه.

وفي هذه الأبيات الأواخر جمع كل شيء يسع الذاكر أن يذكره عنه.

ولكننا مع ذلك كله، إذا مضينا متلمسين تعرفا لأوصافه متنسمين أخباره الا نعدم مزيدا وجديدا لقد خر صريعا شهيدا في سبيل الله، بعد أن حقق في نفسه صفات المؤمن الكامل، وهو في محياه ومماته من أعلام الإسلام الذين لا نسيان لهم على طول الزمان، كان إذا مر بسمعه كلام تتأذى به نفسه من قبل القرشيين أضمره في نفسه متحينا فرصة للانتقام منهم، اتفق ذات يوم لحمزة وهو عائد من الصيد أن أخبره خادمه بأن أبا جهل سب النبي وناله بما يكره، فانطلق إليه ووجده جالسا في جماعة من سادة قريش، فهوى بقوسه على وأسه فشجه قائلا: "أتشتم محمدا وأنا على دينه أقول ما يقول، ألا فرد ذلك على إن استطعت" (١).

وهذا من الدليل على رباطة جأشه وثباته على رأيه، وأنه كان مدافعا عن الرسول الله بلسانه ويده يقظ الوعى يتعرف كل خبر ويتهيأ لصد كل مكروه من قول وفعل عن نبى الإسلام.

وقد استفاضت لحمزة عند المسلمين من كل الأجناس الشهرة بربطة الجأش ونذكر هنا الترك، فقصة حمزة من القصص الشعبية التي صادفت هوى في نفوس الترك وملكت عليهم إعجابهم، وترددت على السنتهم، ولا عجب. فقد كان من أوائل المؤمنين بالنبي فأحبه وقدره منذ طويل زمان، فانعقدت بينهما أواصر المودة كانعقاد أواصر القربي، وكانا متقاربين في السن مما قوى من الصلة بينهما، فما كان من فرق بينهما سوى عام واحد، وبذلك يكون قد استجمع أوصاف البطل أو على التحديد البطل الشعبي عند الترك الذي يتميز بالمروءة والأريحية والكرم والشجاعة وكل ما يتصل بهذا من سبب. ففي منتصف القرن الرابع عشر للميلاد عرف في الأدب الشعبي التركي ما يسمى حمزه نمه أى كتاب

<sup>(</sup>۱) خالد محمد خالد: رجال حول الرسول، ص ٦ ج ٢ (القاهرة١٩٦٧). ALEXANDRINA محتبة الاسكندوية

حمزة، وهو يتضمن سيرة أسد الله هذا، وكان لهذه القصة الشعبية واسع الذيوع بين طبقات الشعب التركي، وذلك لانعقاد الصلة بينه وبين رسول الله في وبطولته المنقطعة النظير التي ملكت على الترك إعجابهم. وتعد هذه القصة أعظم وأهم قصص البطولة الإسلامية عند الترك، وقد بدئ في تدوينها في القرن التاسع وظلت تدون وتقرأ إلى القرن الرابع عشر(١).

وحسبناً هذا القدر من الكلام على حمزة وهو وإن كان له تتمة إلا أن هذه التتمة قريبة الشبه بما سبق قوله وعلمه وحسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق، ولعمرو بن العاص قبل أن يدخل في دين الله شعر يفخر فيه بنفسه ويصف خروجه على فرسه الشهباء ليخوض بها عجاج المعركة غير مبال بالموت لأن الموت غاية كل حى، ويصف فرسه في عدوه باليعفور وهو الغزال في لون التراب فيقرر الواقع الذي لا يتوقع سواه في هذا المقام.

ويرد عليه كعب بن مالك بقوله:

أبلغ قريشا وخير القول أصدقه أن قــد قتلنا بقتــلانا سراتكم ويوم بدر لقيناكـــم لنا مـــدد إن تقتلونا فدين الحق فـــطرتنا وإن تروا أمرنا في رأيكم سفها

والصدق عند ذوى الألباب مقبول أهــل اللــواء ففيما يكثر القـيل فيه مع النصـر ميـكال وجبريل والقتل في الحــق عند الله تفضيل أى من خالف الإســلام تضليل

هذه الأبيات من قصيدة طويلة وغن نؤثر إيرادها هنا لما ترشد إليه من دلالة. فالشاعر يفخر بإيمانه وبأنه يحارب في سبيل الله، وله من يؤازره من الملائكة ويباهي بدينه وينسبه إلى أنه لا يهاب الردى في سبيل الحق، وبذلك يبرز مدلول الغزوة والجهاد في سبيل الله، لقد ذكر من يعد سيوف قومه و تروسهم، وكل ما ذكره من أوصاف لا جديد فيها، ولا إشارة إلى أن الشاعر أراد تحسين الكلام وتنميق العبارة، بل كان حسبه أن يذكر من يرد عليه بحقيقة ما وقع، والنظرة في هذه القصيدة تفيد أن الشاعر كان سلس العبارة مأنوس الألفاظ في النصف الأول منها حينما عبر عن الإيمان والجهاد في سبيل الله إلا أنه بعد ذلك أورد ألفاظ غريبة غير مأنوسة.

وهذه أبيات تبكي فيها نعم زوجها شماس الذي كان من قتلي أحد:

<sup>(1)</sup> Boralay :Tuirk Halk Edebiyati 539 (Istanbul 1969).

ياعين جودي بفيض غير إبساس صعب البديهة ميمون نقيبته أقـــول لما أتى الناعي له جزعـــا وقلت لما خلت منه مجالسه

على كريسم من الفتسيان أباس حمال ألوية ركاب أفراس أودى الجواد وأودى المطعم الكاسي لا يبعد الله عــنا قـرب شماس

هذا الرثاء يجمع كل المعاني التي أدارتها الشواعر بالذات في رثاء رجالهن فالبدء في ترغيب العين في البكاء، وهذا ما شارك في قوله الراثون كذلك والشاعرة تستمد من بيئتها وصفا لدمعها، فهي تريد لعينها أن تبكي حقا لا أن تتباكي ولا تريد لعينها أن تكون كضرع الناقة الذي يمسح ليدر، مما يدل على أن بعض النسوة كن يتباكين وهن معولات، كما مدحته بالكرم والكرم على رأس الفضائل عند العرب في ذلك الزمن وتلك البيئة خصيصا كما تمدحه بالشجاعة وبالفروسية، كما تتحدث عن وقع النعي على نفسها، فمدحته بأنه الشجاع والكريم المطعم الكاسي، وهذا كل ما تريده المرأة العربية في زوجها إلا أنها كغيرها من الراثيات والراثين لا يتحدثون عما في قلبهم من لوعة الأسى وإنما جل الكلام على مدح الميت بالكرم والشجاعة.

وآخر ما نورده وندرسه من شعر في غزوة أحد قول هند بنت عتبة:

من أصحاب بدر من قريش وغيرهم

رجعت وفي نفسسي بلابل جمسة وقد فاتنسى بعض الذي كان مطلبي بني هاشم منهم ومن أهمل يشرب ولكننــي قــد نلت شــيئا ولم يكن كما كنت أرجو في مسيري ومركبي

تلك هي هند بنت عتبة الشريرة الخبيثة التي بقرت بطن حمزة ولاكت كبده ما زالت تعبر عن الشر الذي يجرى مجرى الدم في عروقها ويملأ عليها رحاب نفسها فلا تستطيع أن تكف نفسها عنه طرفة عين لأنها جبلت عليه، إنها تتحدث إلى نفسها أو إلى غيرها مقرة بأنها مع كل ما صنعت لم تشف غليلها وكانت لها مآرب أخرى فاتها أن تحققها.

إنها تلقى الضوء على تلك الظلمة التي طمست قلبها وبذلك ذكرتنا بمن يطيب لهم أن يعملوا السوء ولا يقر لهم قرار إلا بعلمه، وهم يعلمونه ربما على غير وعبي منهم لأنهم مسوقون إليه بنحيزتهم، وهم شرار الناس لا يملكون أن يكونوا من خيارهم.

والذكر بعد ذلك لغزوة الخندق، وهي غزوة لها خبر يطول، مجمله أن يهود بني النضير بعد أن جلوا عن ديارهم صحت عزيمتهم على أن يثأروا من المسلمين الذين أزعجوهم عن موطنهم فمضى بعض سادتهم إلى مكة وهناك التقوا رؤساء قريش وانضموا إليهم لإثارة الفتنة على المسلمين، وبذلك دبروا هذه المكيدة وتفتقت حيلتهم عن هذه الرغبة التي هيئوا لها كل الأسباب، وأمعنوا في الخداع والترغيب فعاهدوا الكافرين في حربهم مع المسلمين، وبذلك كانوا معهم إلبا واحدا على المؤمنين، وقد تكرر منهم ذلك من قبل ولم يكفهم هذا، بل تجاوزه إلى اتفاقهم مع رجال غطفان واجتذبوهم إلى جانبهم وبذلك كثر عدد من يحاربون الله ورسوله على من يهود ومشركين. ولقد تجهزوا جميعًا لهذه الحرب وأعدوا ما استطاعوا من قوة وعدد وعدة، ونمي إلى رسول الله على خبر هؤلاء الغادرين الكاشحين، فجمع أصحابه وشاورهم في الأمر جريا على عادته المحمودة في المشورة صوعا بأمر الله الذي أمره أن يشاورهم في الأمر، فأشار سلمان الفارسي بحفر الخندق، ويذهب بعضهم إلى أن العرب قبل أن يخوضوا حروبا مع الروم ويذكرون أن النبي ﷺ عرف الخندق عن سلمان الفارسي(١)وكان سلمان عند النبي الله من يمثل حضارة عريقة في القدم، وكان يبذل العرب عن الفرس بعد الإسلام، وهو عند المسلمين حتى الذين لا يعرفون شيئا عن الفرس، رائد المعرفة الفنية(٢)ولقد عمل على في حفر الخندق بنفسه، والفتيان ينقلون التراب، ويخرج المهاجرون والأنصار حاملين المكاتل على رؤوسهم.

وأثناء حمله للتراب ﷺ يقول مرتجزا:

هذا الجمال لا جمال خيبر هـــــذا أبـــر وأظـــهر

وجدير بالذكر أن المسلمين انخلعت قلوبهم رعبا قبل أن يخوضوا المعركة خاصة بعد أن حاقت بهم الهزيمة في أحد لأنهم لم يأمروا بأمر النبي الله الذي أمرهم بالبقاء في المدينة، ولذلك كان تعويلهم على البقاء فيها في هذه المعركة (٣).

<sup>(1)</sup> Levy: The Social Structwu oB Islam P.437(Cambridge1957). Masse: L,Ame de L,Iran P 87 (Paris1951)

<sup>(</sup>٢) محمد على خليلي: زندكاني محمد بيغمير إسلام، ص٤٠٤، ٤٠٤ (تهران١٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

ومما جاء في وصف معركة الخندق أن النبي الله حوصروا تسعا وعشرين ليلة! وكان القتال الرشق بالنبال والرمى بالحصى، إلى أن اقتحم بعض الفوارس على المسلمين خندقهم ومنهم عمرو بن ود، فخرج على كرم الله وجهه في جماعة من رجاله، وأخذوا عليهم ثغرة أقحموا خيلهم منها، ثم بارز على عمرا. فقال له عمرو: ما أحب أن أقتلك يابن أخى. فرد عليه قائلا: أنا أحب أن أقتلك فنزل عمرو عن فرسه مغضبا وأقبل على على، فتنازلا وتجاولا، وشد عليه على وضربه ضربة قتلته. فارتد المشركون عن الخندق منهزمين.

وقال – كرم الله وجهه – في ذلك:

نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت رب محمد بصواب فصددت حين تركته متجدلا كالجذع بين دكادك وروابي (١)

فعلى كرم الله وجهه يتغنى بهذا الكلام وهو فى نشوة نصره فهو منفعل وكل انفعاله فيه الحاجة إلى تعبير، ولكنه يجهر ويفخر لا بأنه غالب عدوه بمفرده بل بأنه ناصر رب محمد. وبذلك يصدقنا التعبير عن ذات نفس المجاهد فى سبيل الله وهو يمهد لما ذكر متهكما بخصمه الذى يسفه رأيه لأنه يقاتل دون تعقل ويتوهم أنه الغالب وحقيقة الحال أنه ليس من هذا فى كثير ولا قليل.

وعلى كرم الله وجهه كثير الفضائل وحسبنا قولنا أنه أول من أسلم وأول من صلى وهاجر وشهد بدرا والحديبية، وبيعة الرضوان والمشاهد كلها غير تبوك، وابتلى أعظم البلاء في بدر وأحد والخندق وخيبر، وكان لواء رسول الله على بيده في مواطن عدة. وقيل إن عليا صاح والمسلمون يضربون الحصار على بني قريظة قائلا: ياكتيبة الإيمان والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنهم (٢).

ونلقى السمع إلى ندائه الذى نادى فيه أصحابه قائلا ياكتيبة الإيمان لأن هذا يرشد إلى أنه يقاتل إيمانا واحتسابا مما يمكن أن ينسحب على من في معيته من المجاهدين ويسبغ على المجاهدين الخاص من صفاتهم وهم محاربون.

<sup>(</sup>١) المقدسي: البدء والتاريخ، ص٢١٧ ج٤ (باريز١٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) المحب الطبرى: الرياض النضرة ص ٢٢٥ج ٢ ( القاهرة).

ونعود إلى الخندق ومما يستشهد به على أهميته في ترجيح كفة المسلمين، ويبين بالتالى أن المسلمين كانوا المدينين لفضل سلمان الذي أشار بحفره لأن هذا الخندق أدالهم من عدوهم بيتان ترددا على لسان أحد الذين عرفوا في الخندق سبب هزيمة المشركين مع توقعهم للنصر:

ومشفقة تظن بنا الظنونا وقد قدنا عرندسة طحونا فلولا خندق كانوا لديه لدمرنا عليهم أخمصينا

فهذا يوم أغر في تاريخ الإسلام وبه توافرت الأسباب وتهيأت الملابسات وبدا في غزوة الخندق شبه ما بدا في غيرها من الغزوات كرامات ومعجزات.

فما كانت هذه الغزوات حروبا وكفي، بل كانت وراء ذلك حافلة بالخوارق والمعجزات وترتب عليها في العاجل والآجل ما لم يقرفه إلا الرسول الله وحيا من ربه.

إن الخوارق التي ظهرت للمسلمين في غزوة الخندق لا يحدها حصر ونذكر منها أن أهل الخندق شح زادهم فأصابتهم مجاعة شديدة، حتى إنه الله الحجر على بطنه من شدة الجوع، واتفق أنا ابنة لبشير بن سعد أعطتها أمها حفنة من تمر حملتها في ثوبها لتقدمها إلى

<sup>(</sup>١) ابن سعد: الطبقات الكبرى: ص ٥٩، ٦٠ ج ٤ القاهرة.

أبيها وخالها المحاربين ومرت برسول الله الله على تحمله فملأ منه كفيه، ثم أمر بثوب بسط له ووضع التمر عليه ثم قال لرجل عنده: ادع القوم، أن هلم إلى الغداء، فاجتمع القوم عليه وطعموا وزاد حتى أكل جميع من حضر(١).

وكذا تكون السيطرة للروحانية على المادية ويظهر الله المعجزات لقوم يتفكرون. واتفق في معركة الخندق أن عكرمة بن أبي جهل ولى هاربا وألقى رمحه وهذا ما بعث حسان بن ثابت على قوله:

فــر وألقــى لنـا رحمه لعــلك عكــرم لم تفعل ووليت تعدو كعـدو الظليم ما إن تجــور عن المعـدل ولم تلــق ظهـرك مستأنسا كأن قــفاك قــفا فرعــل

فحسان يعير هذا الذى نكص على عقبيه من المعركة بحث خطاه لا يلوى على شيء فرارا من الزحف، وتلك منقصة أى منقصة لأنها دليل على الجبن من أخس النقائص عند العرب خصوصا، إنه يشبهه بالنعامة في عدوها ويشبهه وهو يولى بابن الضبع وبذلك يستمد مادة لتشبيهه من بيئته العربية، وفي الوقت عينه يقنعنا بأنه كان يقف في الغزوات بالمرصاد يراقب بعين يقظى حركات وسكنات المحاربين ليسجلها في شعره حقائق لا ريب فيها.

وقال ضرار بن الخطاب بن مرداس من المشاركين في يوم الخندق:

وجردا كالقداح مسومات نوم به الغواة الخاطيينا كأنهم إذا صالوا وصلنا بباب الجندقين مصافحونا أناس لا ترى فيهم رشيدا وقد قالوا ألسنا راشدينا نراوحهم نغدو كل يوم عليهم في السلام مدججينا بأيديهم صوارم مرهفات تقد بها المفارق والشئونا فلولا خندق كانوا لديه لدمرنا عليهم أجمعينا ولكن حال دونهم وكانوا به من خوفنا متعوذين

<sup>(</sup>١) نورالدين الحلبي: السيرة الحلبية ص٥٥٥ ج٢ القاهرة ١٣٤٩هـ.

هذه طائفة من قصيدة طويلة لهذا الشاعر استهلها بذكر المرأة تقدمه لها شأن غيره من شعراء الغزوات، ويمكن القول إن ذكر المرأة في ديباجة شعر الغزوات ينماز بطابع خاص. فالشاعر لا يقف بالديار ولا يبكي في الدمن ولا يجزن لفراق من فارقته بل إنه في الأغلب ينهي نفسه عن أن يكون مشغولا بالمرأة عن خوض حومة القتال وهذا ما يناسب المقام الذي يقول الشعر فيه. ومثل هذا من شعراء الغزوات يعد جديدا في منظور تاريخ الشعر العربي، ولتوضيح ذلك نقول إن هؤلاء الشعراء خرجوا على مألوف غيرهم سلفا وخلفا فذكروا المرأة على نحو خاص في مقدمات قصائدهم بحيث عدوا المرأة من يشغلهم حبها عن القتال أو أنها تشفق عليهم منه فتصدهم عن الخروج إليه.

ونعود إلى شاعرنا فنراه يصف المعركة التى يصول فيها مع قومه ويجول، ثم يطلق لسانه بهجاء أعدائه فيصفهم بالسفاهة وضعف الرأى ويتحدث عن ضراوة قومه فى القتال وكيف يضعون السيف فى أعدائهم فيجندلونهم الواحد تلو الآخر إلا أنه يريد أن يبرر عجزهم عن غلبتهم بالخندق الذى كان السبب فى أنهم لم يبددوا شملهم ويذهبوا ريحهم وهذا وصف للخندق الذى تحصن به المسلمون وبيان لأنه كان حقا مارد عنهم عادية المغيرين، إنه يريد أن يصف الأعداء بالضعف إلا أنه اضطر أن يصفهم بالقوة، لأن خندقهم هو السبب فى دفع أعدائهم عنهم فهو سلاح لهم وليس لغيرهم وقد غلبوا به وبذلك كأن ضرار ابن الخطاب لم يقل شيئا، بل ربما مدحهم بما تحصنوا به فكان النصر لهم.

فأجابه كعب بن مالك بقصيدة من نفس البحر والقافية، وهو يبدأها بذكرا امرأة يتجه إليها بالخطاب ويقول إنها سألت عن خبرهم في حربهم وتمنى أن تكون رأتهم وهم صبر في قتالهم وكأنما يفخر بالمحاربين ويرغب إلى تلك المرأة التي ربما كان تخيلها أن تفخر بهم هي الأخرى وهذا منه يؤيد ما سلف أن ذهبنا إليه في ذكر المرأة في مطلع قصائد الغزوات على أنه خاص بهذا السفر ومختلف عنه في شعر يقال في أغراض أخرى يقول كعب:

صبرنا لا نـــرى لله عـــدلا وكان لنا النبــــى وزير صدق ترانا فى فــضافـض سابــغات وفى أيمــانــنا بيـض خـفاف

علسى ما نابسنا متوكلينا به نعلو البرية أجمعينا كغددران الملا متسربلينا بها نشفى مراح الشاغبينا

لننصر أحمد والله حتى ويعلم أهدل مكة حين ساروا بدان الله ليس له شريك

نکون عباد صدق مخلصینا وأحسزاب أتوا متحسزبینا وأن الله مولسی المؤمنسینا

إن الشاعر ينطق عن إيمانه حريصا على النطق به قبل أن يصف المؤمنين المحاربين. إنه يذكر النبي الذي بفضله سادوا العالمين فهو يتيه بذلك وحق له أن يتيه. ثم يشير إلى المحاربين المؤمنين ويصفهم في حروبهم التي يشبهها بالغدران وهذا تشبيه جميل يستمده من بيئته لأن الدرع في لمعان حديدها قريبة الشبه من الغدير إذا تلألأ ماؤه. ويقول إن السيوف في أيديهم سيوف خفاف مما يدل على سرعة حركتها ويضفي على المعركة نفسها حركة دائبة ولا يغفل عن ذكر النبي الشيخة ثانية ليقول إنهم ينصرون الله تعالى ونبيه الله وبذلك يفصح عن باعثهم على القتال وكأنما يحرص على ذكر ذلك ليذكر به أولى الألباب ويحسن الحديث عن تلك الغزوة التي يخوضها أهل الهدى والإيمان محتسبينها عند الله، كما يأبي إلا أن يصدقنا القول عما وقع فيذكر أن الله تعالى أرسل ريحا على المشركين لأنه مولى المؤمنين وناصرهم على عدوهم.

ومما يلحظ في شعر حسان وكعب بن مالك وغيرهما من شعراء المغازى أن لهم قصائد معناها في ظاهر لفظها سهل مأنوس ووقعها لذلك عميق في النفوس كما نقع على قصائد غريبة الألفاظ محجوبة المعانى عن الفهم، كما أن القصيدة التي يعارض بها الشاعر قصيدة شاعر آخر تشبهها في وضوح معانيها وسلاسة أسلوبها أو تشبهها في غرابة ألفاظها وغموض معانيها ويستدل من ذلك على أن الشاعر الذي ينبري للرد على الآخر يتوخى أن يضارعه فيما يقول لتكون القصيدتان في إطار واحد وهما متشابهتان.

وهذه أبيات قالها كعب بن مالك في يوم الخندق:

لقد علم الأحزاب حين تألبوا يذودوننا عن ديننا ونذودهم إذا غايظونا في مقام أعانسا وذلك حفظ الله فينا وفضله هدانا لدين الحق و اخستاره لنا

علينا وراموا ديننا ما نوادع عن الكفر والرحمن راء وسامع على غيظهم نصر من الله واسع علينا ومن لم يحفظ الله ضائع ولله فوق الصانعين صنائع

تلك أبيات من قواطع الأدلة على حقيقة الغزوات وأسبابها وأحوال وأخبار من يخوضونها إن الدافع الديني عند المسلمين هو الأول والأخير. إن المسلمين إنما ينصرون الله ورسوله ﷺ ويعلون كلمة الحق ويريدون الأخذ على يد من يضل العالمين وإنما كان هـذا حسبهم، ومن الحق أن لقتال المجاهد خصوصية على حدة، لأنه إنما يقاتل متيقظ القلب بالهداية والإيمان، وتلك درجة ما فوقها من درجة.

والذكر بعد ذلك لما قيل من رثاء لبعض من قتلوا من المشركين فمنهم عمرو بن عيدود الذي قتله على بن أبي طالب، وعند ذكر على بن أبي طالب نجد أن ابن هشام يجنح إلى تأريخ الأحداث لأنه يشير إلى على بن أبي طالب على أنه فارس كمى له القدر والميزة بين المحاربين من المحاربين من المسلمين. أما راثيه فهو مسافع بن عبد مناف، وقد أجرى عليه أوصاف كل ممدوح من المقاتلين الذين خروا صرعى في المعركة فهو في قوله الفارس الأشوس وسمح الخلائق والماجد ذو المرة يشد على الأعداء بشكته ولا ينكص عنهم إلا أن الكماة تكاثروا عليه فلم تعد له طاقة بهم، إلى أن يقول:

فاذهب على فما ظفرت بمثله فخرا ولا لاقيت مثل المعضل

نفسى الفداء لفارس من غالب لاقى حمام الموت لم يتحلحل

فهذا الشاعر لا يبكي ولا يستبكي ولكنه يصف ما وقع لفارس شجاع من المشركين ويشير ضمنا إلى أن عليا قتل خيرة فرسان المشركين.

واتفق أن هبيرة بن أبي وهب دخل الخندق مع عمرو بن عبد ود إلا أن هبيرة ولي هاربا، ولما رأى هبيرة أنه خذل عمرا اشتد على نفسه هذا وتعرض للملامة من نفسه اللوامة فما صبر أن قدم المعاذير لما كان منه، فبكي عمرا ومن قوله:

> ولكنني قلبت أمــري فلم أجـــد وقعت فلما لم أجدد مقدما فلا تبعدن يا عمرو حميا وهالكا

لعمرى ما وليت ظهري محمدا وأصحابه جبنا ولا خيفة القتل لسيفي غناء إن ضربت ولا نبلي صددت كضرغام هزبر أبي شبل مكرا وقد ما كان ذلك من فعلى وحق لحسن المدح مثلك من مثلي

ويعنينا من هذه الأبيات أنه أحسن في تشبيه نفسه بالأسد في القتال لأنه عرض علينا صورة هذا الأسد وهو من هو في ضراوته وشدة بطشه حين يجد من الحتم اللازم أن ينثني عمن يلاقيه، والجدة في هذا أن الأسد لا يذكر عنه ما ذكره الشاعر عنه ولكنه يصدقنا القول عن نفسه ويبرر ما كان منه بالضرورة التي قسرته على أن يصنع ما يصنع وما كان ذلك من دأبه وبذلك يكون شبيها بالأسد حين وقع للأسد ما وقع له، إنه صورة تسترعي النظر إليها في تلك الأشعار التي قيلت في وصف المقاتلين في المغازى، ثم ينساق في كلامه إلى أن يقول لعلى إنه لم يظفر بقتيل مثله وحسبه فخرا أن يكون قاتله وكأنه بذلك يمتدح القتيل والقاتل في وقت معا.

وعمرو بن عبد ود يبدو صاحب المنزلة في قومه فبعد أن رثاه شاعران ذكره حسان بن ثابت يفخر بمقتله، مما يدل على أنه كان صاحب الصدارة وأن مقتله يعد بلا ريب نصرا مبينا للمسلمين. وحسان لا يزيد على أن يقول إن المسلمين وضعوا المهند في المشركين، والمسلمون ولاة الحرب حين يصولون، وقال في ذلك أبياتا أخرى لا تخرج في معانيها عما سبق ذكره. وعجب أي عجب أننا لم نقع على شعر رثت به النساء عمرو بن عبد ود على حين رأيناهن باكيات جازعات على قتلى بدر وأحد.

حسبنا هذا القدر من الشواهد الخاصة بهذه الغزوات الثلاث، لئلا يطول بنا الكلام خاصة أن ما قيل في غيرها لا يكاد يخرج عن النطاق الذي دارت فيه كما يخشى أن تستأثر هذه الأمثلة من الشعر بحيز من كتابنا هذا هو أكبر مما ينبغي لها أن تشغله خصوصا أن المجال لنا متسع وينبغي أن نشغله بأمثله من شعر في لغات أخرى.

ولكن من تتمة القول في شعر العرب القديم الذي قيل في الغزوات من أمارات الأهمية أن نلتفت إلى أشعار عربية قديمة كذلك إلا أنها تتباعد في زمان قولها عن هذه الأشعار كما أن قائليها في عصر آخر وبلد آخر وهذه الأمثلة التي أسلفنا ذكرها جمهرتها مأخوذة من فصل واحد عقده عنها ابن هشام في سيرته. أما الأمثلة الأخرى، ففي صفحات متباعدات من كتاب بعنوان أزهار الرياض لشهاب الدين المقرى التلمساني(١١). ففي الجزء

<sup>(</sup>١) دلني على هذا الكتاب الدكتور محمود مكى جزاه الله كل خير.

الخامس من هذا الكتاب لمن يسمى ابن حبيش، وهو شاعر أندلسي من أهل القرن التاسع الهجرى شعر يمدح فيه النبي الله بكلام طويل إلى أن يقول:

رئيس قريس عند سلم وغزوة بظل لواء أو بمجلس ندوة وطنب في أعلى المدينة قبة فأثبت للإسلام فيها محبة وقاد من الأنصار كل محبب

إلى وده انقدادوا قرومها مصاعبا أدرهم عهم المحول سحائبا وأطلعهم ليه الحروب كواكبه وكتب منهم للرسول كتائبا عليهم من الماذى كل مكتب

سطت بذئاب الكفر شدات أسدهم وكم بذلوا الأرواح صونا لمجدهم فما نصر المختار إلا بجندهم وما دوخ الكفار إلا بحدهم سنان طير أو سنان محرب(۱)

هذه طائفة من هذه المنظومة تربو أبياتها على أربعمائة، أول ما نلحظه على هذا الشعر قوله أن النبى كان في الجيش وكان في الندوة وهذا منه كلام فيه الحاجة إلى شيء من تفصيل. فالمراد به بالجيش أنه كان محاربا وهذا ما نعلمه عنه حتى قبل بعثته شارك في حرب الفجار يناول عمومته السهام. هذا فضلا عن مشاركته في مغازيه وكذلك كان جده يصحبه إلى دار الندوة وهو صغير. وعلى ذكر دار الندوة نقول إنها دار أقامها قصى بجانب الكعبة الشريفة للشورى يجتمع فيها سادات قريش للمشاورة ولا يدخلها إلا من بلغ الأربعين من عمره وكان لا يتزوج رجل ولا امرأة إلا في تلك الدار، ولا يعقد لواء للحرب إلا فيها، ولا تدرع جارية من قريش إلا فيها، أي أن صاحب الدار يشق درعها أي قميصها ويدرعها بيده. وكانوا يفعلون ذلك إذا بلغت الجارية الحلم(٢) وبذلك يكون الشاعر قد أراد أن يبين ما كان للرسول من سابقة في المجد حتى قبل أن يصطفيه رسولا.

<sup>(</sup>١) شهاب الدين التلمساني: أزهار الرياض ص ١٨٢ ج ٥ (الرباط١٩٨٠م.

<sup>(</sup>٢) جرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي ص ٣٦ ج ١ القاهرة ١٩٦٨.

والشاعر فيها يشير إلى النبى الله ويتغنى بمحامده ومناقبه ولا غرو فقد مهد طويلا بذكرها والتغنى بها. ويشير إلى رفعة منزلته فى قومه ثم يبين أن عظمته كانت واضحة لا فى حومة القتال بل وفى دار الندوة، وأشاد بأنه الله رفع للإسلام صرحا شاهقا وكيف أن الأنصار التفوا حوله وتعلقوا بمحبته وناصروه وآزروه وكان جميلا منه أن يجعلهم كواكب فى ليل الحروب، ووصفهم فى جروبهم وقد لبسوا دروعهم مجاهدين فى سبيل الله. إن الشاعر لم يحدد فى هذه الأبيات غزوة بعينها وإنها ساق الكلام فى عموم وشمول.

وفرق أى فرق بين من عرفناهم من الشعراء فى عهد النبي الذين كانو ا يحددون كلامهم ويعينون أشخاصهم ويعبرون عما وقع لهم. ذلك أنهم عبروا عن تجارب شخصية نمرسوا بها أو شاهدوها لغيرهم وبذا كان كلامهم هو الحق الذى لا يأتيه الشك من بين يديه ولا من خلفه وشعرهم هو التاريخ الصحيح إذا نطق فصدق إنه يشبه شعراء المغازى فى أن كلامه يخلو أو يكاد من تزايين الكلام وذلك مردود إلى أنه مثلهم إنما أراد الإفادة ولم يكن منفعلا ولا متفننا.

وبعد هذا الإجمال يجنح إلى شيء من التفصيل لأنه يذكر الصحابة ويمدحهم بما هم أهل له إلى أن يذكرهم في غزوة بدر فيقول:

تناهـوا من الإيثـار في كل نصرة إلى أن قروا أرواحهم كل شفرة حضـور ببـدر غـيب عن بـدرة يحبون من وافي إليهم بهجـوة ويلقاه منهم كل سمح مرحب

صحاب رسول الله في الأرض أنجم ليرشد حيران وينجاب مظلم بهم في الدنا نحمى وفي الدين نعصم سأقطع عمرى بالصلاة عليهم وأدأب في حبى لهم كل مدأب

فالشاعر معبر في هذه الأبيات كتعبيره في عامة منظومته الطويلة عن تعبيره للنبي الشاوه وهو على ذكر دائم من كلام النبي فهو عندما قال حضور ببدر غيب عن بدرة والبدرة عشرة ألاف درهم يشير إلى قوله الله إنكم لتكثرون عند الفزع. وتقلون عند الطمع"، أما قوله إن أصحاب رسول الله الله في الأرض أنجم فمن قوله الله المصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم".

إن الشاعر على ذكر من غزوة بدر وأحد في هذين البيتين اللذين شرحناهما، إنه يثنى على أصحابه الكرام الذين تعف نفوسهم عن الغنائم في بدر كما يلمح إلى ما كان من بعض الفتيان في غزوة أحد الذين طمعوا في الغنائم فانتهز منهم عدوهم اشتغالهم بها وأوقعوا الهزيمة بهم.

وقال الشاعر مشيرا إلى حنظلة الغسيل، ويعرف بغسيل الملائكة وقد استشهد يوم أحد. ثم أعجل على الخروج قبل أن يغسل فقال للله إن الملائكة غسلته:

وحنظلة بشراه في فيوز سهمه لقد طهرت بالسفح طاهر جسمه ملائكة نعم الأساة لكلمة وحارثه قال الرسول أمه ببدر وقد قالت لعبرتها اسكب

رويدك من فرط الأسى والتأسف أيبكى لمجسور بقصر مزخرف ومتكئ فيها على خضر زخرف أفيقى أفيقى إن حارثة لفى نعيم جنان للحسيفة مذهب

وفي هذه الطائفة حارثة بن سراقة من شهداء بدر وبذلك يكون الشاعر في هذه الطائفة من الأبيات قد قارب أن يكون محسنا موفقا لأنه أتى بشيء من التفصيل كما أنه ذكر ما ذكر عن غسيل الملائكة وحارثة بن سراقة فعرض مشهدا له أثره في أغوار النفس وعبر عن إيمان الموقن المؤمن الذى لا تزلزله الحوادث ما دامت في سبيل الله وابتغاء وجه الله وله التوفيق في ذكره قول النبي لله لأم حارثة ومواساته لها بكلام يمس شغاف كل مسلم. وينهى الشاعر هذا المخمس بمناجاة ربه ويقول إن ذنوبه كالجبال ولكنها تصغر في جنب رحماه، مما يدل على أنه إنما نظم هذا المخمس أو هذه المنظومة على أنها من قبيل المناجاة أو وصحابته الكرام بما كان منهم من جهاد في سبيل الله ولذلك تظهر الغزوة في هذه المنظومة كشعلة الشمعة في وهج الشمس. وشعر هذا الشاعر لا ماء فيه ولا رواء. وفيه ألفاظ غريبة تشوه من جماله، إنه أطال كثيرا ولعله في إطالته كان معجلا عن التروى لمحاولة البلاغة. لقد ذكر الغزوات عرضا في سياق تاريخي ولا يستوقفنا بخاصة إلا ما ذكره من اشارته لمواساة النبي الله عني الجهاد في سبيل الله.

## الفصل الثانى

## في الشعر العربي الحديث

إذا دار الكلام على ما قال شعراء العصر الحديث في غزوات الرسول فل ورد على الخاطر أول ما ورد قصيدة طويلة تحت عنوان (كشف الغمة في مدح سيد الأمة) لمحمود سامي البارودي باشا وليست مكانة البارودي بالمكانة التي تخفي فلا يذكر اسمه إلا مشفوعا بتلك العبارة التقليدية أنه رب السيف والقلم الذي أحيا دولة الشعر من عدم.

وليس من همنا في هذا المقام أن نتعرفه رجل قتال وفارس نضال ولا قطب سياسة وكياسة لأن ذلك يخرج بنا عن ذلك الإطار الضيق الذي نريد أن نلزم حدوده.

ولا مشاحة في أنه إلى كونه شاعرا مجيدا شاعر مكثر والكثرة مع الإجادة زيادة في الخير فله ديوان من الشعر يقع في خمسة الآف وسبعمائة وخمسة وثلاثين بيتا، علاوة على قصيدته الميمية التي أسلفنا الإشارة إليها وهي أربعمائة وسبعة وأربعين بيتا(۱). وله المختارات التي جمعها بعد إيابه من منفاه واختارها من شعر ثلاثين شاعرا من فحول الشعراء المولدين، وله كتاب قيد الأوابد وهو في نثر مسجع سجل فيه خواطره ورسائله وتحليله للأحداث التي وقعت له. وله قصيدة كشف الغمة في مدح سيد الأمة وهي قائمة بذاتها في كتاب خاص بها وعليها مدار قولنا قد نظمها في المنفي عرض فيها سيرة النبي ألم من لدن مولده إلى انتقاله إلى جوار ربه. إنه القائل مبينا أنه نظم قصيدته أخذا من سيرة ابن هشام: "حمد لله ضمنتها سيرة النبي والإخلاص والصلاة على النبي وآله محجة الخلاص. (وبعد) فهذه قصيدة ضمنتها سيرة النبي ألله أن تكون لى ضمنتها سيرة ابن هشام، وسميتها كشف الغمة في مدح سيد الأمة. ورغبتي إلى الله أن تكون لى فريعة أمت بها يوم المعاد، وسلما إلى النجاة من هول المحشر، اللهم فحقق رغبتي إليك ذربعة أمت بها يوم المعاد، وسلما إلى النجاة من هول المحشر، اللهم فحقق رغبتي إليك فراكسها بفضلك رونق القبول آمين"(۱). ولم يعن أحد من قدماء المؤرخين ومحدثيهم بتأريخ

<sup>(</sup>١) د. نفوسة زكريا سعيد: البارودى حياته وشعره ص ٢٠٣ الإسكندرية ١٩٩٢.

<sup>(</sup>۲) محمود سامی البارودی باشا: کشف الغمة فی مدح سید الأمة ص ۲۰ الکویت ۱۹۹۲.

هذا الفن وهو مدح النبي على، لأن الذين أجادوا ما كانوا في الأعم الأغلب من الشعراء المشاهير، ولم يطرد في التاريخ، ولم يكن فنا ظاهرا بين الفنون الشعرية المعروفة. وإنما هو فن نشأ في البيئات الصوفية، ولم يهتم به من غير المتصوفة إلا القليل، ومع ذلك جدير بالدرس لأن فيه بدائع من القصائد والمقطوعات(١). هـذا حكم نتلقاه في تأمل وتحفظ لأنه شاهد على غير مشهود عليه فليس من يقول إن الأعشى مثلا وكعب بن زهير كانا من المغمورين غير المشهورين. وقصيدتهما مأثورة معروفة، كما أن شاعرا هو أشهر من مدح النبي عليه بقصيدته المعروفة ونعنى به البوصيري لم يكن في زمرة المتصوفة فلم يبق إلا التوضيح والتحديد فنقول إن هذا الفن ظهر على يد الصوفية، ذلك أنهم في تعبيرهم عن حبهم لله عز وشأنه حبا صوفيا جمعوا بينه وبين حبيبه على ثم أفردوا قصائد لمدحه. أما ما نحن في صدده فهو قصائد أو مطولات قالها الشعراء في السيرة النبوية العطرة مدحوا فيها النبي متغنين بسيرته التي إذا ذكر شيء منها كان بالضرورة مدحا، وطول هذه القصائد في الأغلب أفضى بأصحابها إلى سرد سيرته فيها، والبارودي يبين لنا في الصفحة الأولى من الكتاب الذي بين يدى قصيدته أنه نظمها محتسبا عند الله حسن المثوبة وهذا منه تصريح عما يعتلج بين جوانحه من رغبة في مرضاة الله وسلوة لنفسه بعد ما نزل بها من شدة وشقاء وبلاء، رجاء أن تغمر قلبه السكينة، لقد نظم قصيدته تلك في منفاه. وقد أزعج عن الأهل والولد وكأنما أراد أن يستأنس بسيرة النبي ﷺ من وحشة ومعلوم أن المحزون إذا أخذ منه الحزن كل مأخذ وضاقت في عينه الدنيا بما رحبت يلتمس فرجا بعد الشدة ويريد جاهدا أن ينفس عن كربته وإذا ما انقطعت به السبل لم يجد ندحة عن أن يتجه إلى ربه ويتضرع إليه وأن يكشف عنه الغمة. وهذا ما كان من صنيع البارودي والجو النفسي الذي نظم فيه قصيدته. وحسن صنعا بأن مهد بالكلام عن ذكريات شبابه ووصف حاله وهو منفي في سرنديب. فهذه البيئة التي أحاطته في أرض غريبة كان لا بد أن يتحدث عنها في صدر كلامه وكأنما شاء أن يصدقنا القول عن سبب عن باعث قوى بعثه على نظم قصيدته.

ومن الباحثين من يرى أن البارودى في سرنديب ضاق ذرعا بمعايشة الوثنيين (٢) ولكننا نضيف إلى ذلك أن البارودى في دار غربته كان له عميق الأثر في نفوس الجم الغفير من

<sup>(</sup>١) د. زكى مبارك: المدائح النبوية ص ١٩ القاهرة ١٩٣٥.

<sup>(</sup>۲) د. نفوسة زكريا سعيد: البارودى حياته وشعره – الإسكندرية ١٩٩٢م.

أهلها، فقد علم كثيرًا من أهلها المسلمين القراءة والكتابة بلغة الضاد وكان يقصده كثير من أهل العلم والأدب لسماع شعره والاقتباس من أدبه، وله في سرنديب خطب منبرية لا يخلو منها مسجد ولما زايل سرنديب إلى مصر أخذ الأسف أهلها على فراقه وداموا على مراسلته إلى أن وافاه الأجل(١). وتلك معلومة تنفى عن البارودي أن يكون سبب مدحه للنبي على هو مجرد سأمه من معاشرته لقوم وثنيين بعد أن عرفنا أنه كان محاطا بالمسلمين، كما يمكن القول إن ذلك ينفي عنه السلبية والخضوع لأمر فرض عليه فاستسلم كرها، ولا عجب، فهو ذلك الفارس المغوار وله من عزته وهمته وشعوره بقوته ما لا يجعله يخضع ويرضخ، أما الأبيات التي تعنينا من قصيدته تلك العصماء فهي مائة وأربعة وأربعون بيتًا تضمنت ذكر مغازي الرسول على وأول ما يبدو هنا من شعره في هذا الصدد هو قوله:

هــو الــذي هـــزم الله الطغـــاة بـــه

وحمين آخمي رسمول الله بينهم آخي عليما ونعم العون في القحم فى كىل معسترك بسالبيض محتدم فاستحكم الدين واشتدت دعائمه حتى غدا واضح العرنين ذا شمم

إنه يبدأ بالتدريج، ولا غرو فقد صرح فيما سبق قائلاً إنه نظم قصيدته على غرار ما جاء في سيرة ابن هشام وبذلك يكون مؤرخًا ثبتا حجة ثقة. إنه يشيد بفضل على بن أبي طالب كرم الله وجهه وأقر بأنه فارس الإسلام وأنه قاد المسلمين إلى النصر بفضل من نجدته وبسالته، ومما يتوضح به هذا ما روى من أنه ﷺ قال يوم خيبر: "لأعطين الراية غدًا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله". ولما أصبح الناس غدوا على رسول الله على بن أبي طالب؟" فأعطاه فقال الله الله على بن أبي طالب؟" فأعطاه الراية (٢).

وهذا من دليل على أنه على أنه الله اصطفى علياً لأكثر من سبب أولهما أن عليا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، والثاني أن الله يفتح على يديه.

وفي ذلك يقول حسان بن ثابت:

وقال سأعطى راية القوم فارسا يحب إلها والإله محبه فخص بها دون البرية كلها

كميا شجاعا فمي الحروب محاربا بــه يفتــح الله الحصــون الأوابيـــا عليا وسماه الوليي المواخيا(٣)

<sup>(</sup>١) الإمام المنصورى: مقدمة محمود باشا البارودى - القاهرة.

<sup>(</sup>٢) حسين واعظ كاشفى: روضة الشهدا ص١٤٠ لكهنؤ ١٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) نظر على الحائري: الغرة البيضاء في فضائل سيد الأوصياء، ص٩، ١٠ - النجف الأشرف ١٣٢٩هـ.

ولما كان فرط الاهتمام بعلى والنظر إليه على أنه ذلك المحارب الأشهر في غزوات النبى الله الذي يمت على يده فتوح وفتوح رأينا أن نضيف شيئًا إلى ما قلنا وقيل عنه لعل مزيدا من فائدة يكون.

كان سيدنا على كرم الله وجهه في البسالة غاية الغايات، وتلك أبرز صفة تميز بها فجرت عليه وعرف بها، فمعلوم عنه في كل حرب خاضها أنه أظهر من دروب الشجاعة والبطولة ما يثير العجب والإعجاب، وهو يعد مثالا مرموقًا فيما أبلي من بلاء حسن، والأمثلة في ذلك متوافرة. ففي أحد عندما التف المشركون بالنبي كل كان أحد الذين عرضوا جسدهم لبطش العدو حماية له من أذاهم، وتلك شجاعة وتضحية ما في ذلك من ريب، واتفق أن شد جمع من المشركين على الرسول فل فأمر عليا بمواجهتهم، فما كان منه إلا أن تقدم إليهم في هجوم جسور شتت شملهم وردهم على أعقابهم بعد أن خلفوا بعض قتلاهم وبعد قليل شد عليه جمع آخر منهم فأمر الرسول عليا بصدهم عنه فقتل منهم من يسمى شيبة بن مالك. إثر هذا هبط جبريل عليه السلام على النبي فقال له: "يا رسول الله إن ما صنع على شجاعة وتضحية" فرد الله بقوله: "إنه مني وأنا أيضا منه". فما كان من جبريل إلا قوله: "وأنا أيضا منكما". وفي تلك اللحظة لقد سقط على غير مرة على الأرض في حرب أحد إلا أن جبريل عليه السلام كان يأخذ بيده ويرفعه عن الأرض.

ولما غرس على راية الرسول الله أمام قلعة خيبر، خرج رجل بئيس جسور يلبس درعين وصاح هذا الرجل قائلاً: أنا أصرع على الأرض بسيفي وراجمتي حتى الأسود.

فقال على: وأنا أطلق أبى وأمى على (اسم حيدر). وأشبه في شجاعتي أعظم أسد من أسود الغاب. وشهده النبي الله وهو يقتل هذا الرجل.

فقال النبى: وكان يشتد على نفسه ألا يشارك في القتال. فقال مرة للنبى التركنى التركنى هكذا كأننى من النساء أو الأطفال. فبادره الرسول الله بقوله: ألا تريد أن تكون وكيلى. كما كان هارون وكيل موسى؟ ألا إنه لن يأتى بعدى نبى. فمكت على فى المدينة وكيلاً(١).

وكأننا بالبارودى يستهل كلامه بذكر على مقاتلاً مظفرًا يقود مجاهدى الإسلام ليرفعوا كلمة الله والله ينصرهم نصرًا مؤزرًا لأن البارودى رجل حرب فهو على ذكر منها ومن

<sup>(1)</sup> Ismail Mutlu: Sahabiler Ansiklopedisi Birnci Tabi (Istanbul 1989).

رجالها البواسل. ولذلك كان أول ما عن له منها ذكر قائدها المظفر على بن أبى طالب كرم الله وجهه ويحضرنا هنا بيت من الشعر قاله محمد إقبال عرضًا لا أصلا في أحد كتبه(١):

(فتح خيبر العشق مع حبر الشعير، والعتق قدّ قوام البدر المنير)(٢)

وكيما ندرك ما ذكر عن على في هذا البيت، ينبغي أن نستند إلى ما لإقبال من نزعة روحية يضمنها أشعاره، فإقبال يكثر من إيراد مصطلحات التصوف في شعره على أن التصوف هو التقوى في ذروتها والإيمان في صميمه، وهو يذم التصوف الذي يكثر أهله من الشطحات والمبالغات ويذكرون فيه ما لا يقره عقل ولا نقل. إنه هنا يذكر العشق والعشق هو المعرفة عند الصوفية وعند إقبال ويضيف إليه أنه تقوى الله وفهم تعاليم الإسلام على الوجه الأصح الأكمل. إنه يشير ضمنا إلى الزهد وهو مقام من مقامات الصوفية ويرمز إليه بخبز الشعير. فهو يريد ليقول إن عليا كرم الله وجهه كان من أهل الإيمان واليقين منصرفا عن الدنيا وزهوتها شأن المؤمن الموقن والصوفي الواصل. وهذا ما أكسبه من الله وقد خارقة استطاع بها أن يخلع باب حصن ويقود المسلمين إلى النصر المبين.

أما شق القمر فإشارة إلى انشقاق القمر للنبى الله على أنه كان معبرا عن نفسه مستجمعا ذكرياته حتى أن يتصدى للتاريخ الذى ألزم نفسه بسرد حقائقه فى دقة وتفصيل، ويبدأ البارودى فى السرد التاريخى فيذكر السرايا ومن شارك فيها ويضمن كلامه أسماء وأسماء وينص على أول غزو كان للمسلمين فى ودان ويتابع القول تفصيلا، ونتجاوز أبيات بعد أبيات حتى نبلغ وصفه لمعركة بدر التى يقول فيها:

ويمسم المصطفى بدرا فلاح له يوم تبسم فيه الدين وانهملت أبلى على به خير البلاء بما وجال حمزة بالصمصام يكسوهم تقسمتهم يد الهيجاء عادلة

بدر من النصر جلى ظلمة الوخم على الضلال عيون الشرك بالسجم حباه ذو العرش من بأس ومن همم كسا يفرق منهم كل مزدحم فالهام للبيض والأبدان للرخم

<sup>(</sup>١) إقبال: جاويد نامه ص١٨، لاهور ١٩٤٨م.

<sup>(</sup>۲) عشق بانان جوین خیبر کشاد عشق دراندرماه جاکی نهاد.

كأنما البيض بالأيدى صوالجــة لم يبـق منهـم كم غـير منجــدل

يلعبن في ساحة الهيجاء بالقمم على الرغام وعضو غير منحطم

إن هذا جيد من شعر ورائع من تصوير لمعركة دائرة الرحى من أجل الدين القويم. إن البارودى فيما قال لا يعدو الحقيقة، أو على التوضيح والتقريب، نقول إن خياله فى معظمه خيال تقريرى وليس خيالا إبداعيا إنه يصف المشركين وهم يخرون صرعى ولا يتجاوز الحقيقة فيما هو قائل، ويعجبنى تشبيهه الصوارم بالصوالج والرءوس بالكرات كما يذكرنى بأن البارودى متأثر بثقافته الفارسية والتركية لأن ذكر الكرة والصولجان دائم الدوران فى الشعر الفارسي والتركي. أما فيما يتعلق بتأثره بالشعر الفارسي والتركي. فالتعويل فيه على ما ذكر عنه من درسوه، فقد قيل عنه إنه كان شاعرا مطبوعا، تثقف بآداب العرب والفرس والترك.

ونزيد تلك المعلومة إيضاحا فنقول: إن التركية كانت في عهد البارودى لغة الحكام والعسكريين والإداريين. فكان حتما على أن يكون على علم بها، ولما كان البارودى شاعرا جرى على عادة أدباء الترك في علمهم بالفارسية واطلاعهم على آدابها، ومن هنا عرف الفارسية، واقتبس عن شعرائها، كما أنه ترجم أبياتا فارسية إلى الشعر العربي.

فهذه صورة بيانية طالما تجلت في الشعر الفارسي والتركي المتأثر به فلزم الإشارة إليها.

والبارودى ناطق عن قلبه الخفاق بالإيمان، فهو يذكر عن المصطفى الله بدرا لاح له بدر بدد دياجر الكفر، فهو بذلك يحدد ما يريد أن يعبر عنه، كما لا ينسى أنه يوم مشهود من أيام الدين. إنه لا يكتفى بوصف المحاربين وهم يصولون ويجولون وهم المسلمون ولا يصف المشركين وهم ينكسرون أبخس كسرة بل إنه يذكر في هذا وقد امتلاً فخرا وكاد يسجد لله شكرا.

ونمضى مع البارودي إلى أن نبلغ ذكره لغزوة أحد التي يقول فيها:

ئم استدارت رحى الهيجاء فى أحد يسوم تبين فيسه الجدد واتضحست قد كان خبرا وتمحيصا ومغفرة

بكـــل مفـــترس للرقـــن ملتــهم جليــة الأمــر بعــد الجــهد والســام للمؤمنــين وهــل بــرء بــلا ســقم؟

<sup>(</sup>١) د. محمد صبرى: أدب وتاريخ واجتماع ص٥٥ القاهرة ١٩٥٠.

مضے علے بے قدما فزلزلمے

والبأس في الفعل غير البأس في الكلم خاضوا المنايا فنالوا عيشة رغدا ولنة النفسس لا تسأتي بسلا ألم فكان يوما عتيد البأس نال به كلا الفريقين جهدا وارى الحدم

. فالبارودي إذا عولنا على ما يدرك من ظاهر كلامه وجدناه محاربا ذا قوة وبأس لا تلين له قناة ولا تزلزل نفسه محنة ولا هول. لقد ألمح من طرف خفى إلى أن النصر لم يقدر للمسلمين في تلك الغزوة وعلى حد علمنا لا نعرف ممن نظموا شعرا في الغزوات من أشار إلى هزيمة المسلمين ولو في لمحة خاطفة. ولكن البارودي لا ينكر واقع الأمر لأنه بيدي من له الأمر، ولا يجزع لما وقع بل لا يرى في ذلك عيبا أي عيب فيوم لك ويوم عليك. ويشير إلى ضرورة أخذ العبرة وتلقى الدرس ويوصى المسلمين بالصبر، والصبر حبس النفس على المكروه وللصابرين حسن المثوبة عند الله جل شأنه، ولا يفوته أن يصـرح بـأن المجـاهدين مـن المسلمين خاضوا المنايا ولما استشهدوا نالوا في عليين عيشة رغدا وحسبهم هذا. لقد بشر الصابرين وكأنما زف البشري للمستشهدين.

ومن عجب أنه لم يذكر مصرع حمزة وكان الجال متراحب الأرجاء لوصفه وربما انصرف عن ذكره لبشاعته تلك البشاعة التي تتأذى بها نفس كل مؤمن فكره أن يذكرها لا يريد أن يجلى المجاهدين من المسلمين في صورة توحى بضعف أو مذلة، كما أنه التفت إلى ما هو أهم فذكره على بقوله:

> قام به النبعي في مأزق حرج فلم يزل صابرا في الحرب يفشوها

ترعبي المناصل فيه منبت الجمسم بالبيض حتى اكتست ثوبا من العنم

فالشاعر هنا يعرض علينا صورة للقوة والصمود وشدة العزم تنطق عن الرسول على في هذه الموقعة وكأنه بذلك لا يري عيبا في هزيمة المجاهدين ويصفهم ويصف سيدهم عليه بأعظم ما يوصف به من وقف موقفه في تلك الغزوة ولم يكف عن ذكر تشبيه إثر تشبيه كمثل قوله:

وهمل رأيت حساما غمير منشلم لا عار بالقوم من موت ومن سلب وامتد السياق بالبارودي إلى ذكر غزوة الخندق إلا أنه لم يوفها حقها.

أحلافها وأنبت في جحفل لهم ثم استثارت قريش وهي ظالمة أن الجهالة مدعاة إلى الثلم تستمرئ البغي من جهل وما علمت

وقام فيهم أبوسفيان من حنق فخضدق المؤمنون الدار وانتصبوا فما استطاعت قريش نيل ما طلبت رامت بجهلتها أمرا ولو علمت فخيب الله مسعاها وغادرها فقوضت عمد الترحال وانصرفت قد أقيلت وهي في فخر وفي جذل من يركب الغي لا يحمد عواقبه

یدعو إلى الشر مثل الفحل ذى القطم لحربهم كضوارى الأسد فى الأجم وهمل تنال الثريا كنف مسئلم ماذا أعد لها في الغيب لم تسرم نهب الرد والصدى والريح والطسم ليلا إلى حيث لم تسرح ولم تسم وأدبرت وهى فى خزى وفى سدم ومن يطع قبله أمر الهوى يهم

فيما يخيل إلينا لأنه لم يشر إلى ما كان من سلمان، وليس يخفى أن سلمان كان ينبغى ذكره من باب أولى لأن الغزوة عرفت بما كان من إشارته بحفر الخندق وأن الخندق كان سببا فى نصر المسلمين والبارودى لم يذكر من الأعلام إلا أبا سفيان على أنه شخصية تاريخية اضطر إلى ذكرها لأنه هو الذى استنهض همم قريش وحثهم واستنهضهم لقتال المسلمين فقال:

فالبارودى فى مثل هذا من قوله يسوق الحقيقة التاريخية بحذافيرها، لا يضيف إليها ولا يطرح منها شأن المؤرخ الثبت، ولكن ذلك لا ينسيه ضرورة أن يعقب عليها بشىء من عندياته. ولذا نراه يختم هذه الأبيات ببيت فى الحكمة وكان فى ذلك حكيما يقف على مألوف عادته بذكر الحقيقة والتعبير عن تفهمها، ثم ينطق عن الحكمة والموعظة ويشير إلى موضع العبرة. ونتابع هذه القصيدة إلى ذكر موقعة خيبر، وقد ذكر فيها ما كان من أمر على – كرم الله وجهه – الذى استطاع بقوته أن يحطم باب قلعة خيبر وكان من حديد، وبعد أن سقط الباب على الأرض حاول ثمانية رجال حمله فأعجزهم حمله، ولنا بعد ذلك أن نقول إن البارودى كان حريصا شديد الحرص على ذكر خصال على – كرم الله وجهه – وما جرى عليه من صفات مادية وروحية. وإنما ننصف الحق إذا قلنا إن عليا – كرم الله وجهه وجهه – كان على دراية بأصول الحرب وفنون القتال، فضلا عن ضراوته وبسالته فيها.

ومن الدليل على ذلك ما جاء في كتاب "آداب الحرب والشجاعة" لمباركشاه فهو القائل ما مجمله عند كلامه عن الإغارة ليلا، أن عليا في غزوة الخندق عندما أغار ليلا على عمرو ابن عبد ود اختار الميقات المناسب، وهو بين جوف الليل وبزوغ الفجر، وكانت غارته

الليلية من طائفتين من المقاتلين، طائفة لها الدراية بالطعن والضرب وأخرى حكيمة عاقلة مطاعة، فإذا ما وفقت هذه الغارة الليلية فى تثبيت جموع العدو، وقلع خيامهم وتشريد خيولهم، وإلقاء الرعب فى قلوبهم فقد حمت الجيش كله، وكفته مشقة خوض المعركة (١) وجميل منه فى الأبيات الأواخر من تلك القصيدة أن يقص علينا ما رأى فى رؤياه. لقد ذكر أن النبي النبي حباه عصاه فاعتصم بها، بذلك يذكرنا بالبوصيرى الذى أصابه الفالج، ونظم قصيدته واستشفع بها الله أن يعافيه فرأى النبي في فى المنام، فمسح وجهه بيده المباركة وألقى عليه برده، ولما أصبح مسح الله ما به من أذى، وتلك روحانية رقراقة عند هذا الشاعر الحديث وذلك الشاعر القديم. يقول البارودى:

فهدده الغروات الغرر شاملة نظمتها راجيا نيل الشفاعة من حسبى بطلعتمه الغراء مفخرة وقد حباني عصاه فاعتصمت بها فهي التي كان يحبو مثلها كرما

جمع البعوث كدر لاح فى نظم خير البرايا ومولى العرب والعجم لما التقيت به فى عمالم الحلم فى كىل هول فلم أفزع ولم أهم لمن يسود وحسبى نسبة بهم

وهكذا يرشد الرمز إلى الحقيقة ويسمو عالم الروح على عالم المادة وتنعقد صلة بين هذين العالمين.

وبعد البارودى يذكر شوقى خاصة أن هذين الشاعرين يذكران ضرورة لدى كل من أرخى نظرة إلى تاريخ الشعر العربى، أو على التحديد تتبع تطوره من شعر عربى تقليدى يضرب فيه الشعراء على قالب القدماء وينظرون إلى شعرهم على أنه قالب يحتذى، فالبارودى هو من له الريادة في الشعر العربى الحديث، ويتلوه في ذلك شوقى، فهما متلازمان.

وشوقى شاعر العربية بكل ما تتسع الكلمة له من معنى، وهو من يقلب شعره فى شئون المسلمين قاطبة، يؤرخ حوادثهم متتبعا إياها فى حرص بالغ على تتبعها، فاستلزم ذلك منه أن يقول شعرا فيما يجمع المسلمين على الدين الحنيف وله فى المناسبات الدينية كل رائعة.

أما ما نقصد إليه في هذا المقام فهو ذكره لمغازى الرسول لله ، في قصيدتين عصماوين: أولاهما الهمزية النبوية، والأخرى نهج البردة. وهما رائعتان مشهورتان ولذلك دخلتا الغناء الذي زادهما حسنا على حسن وشهرة على شهرة.

<sup>(</sup>١) مبارك شاه: آداب الحرب والشجاعة، ترجمة الدكتورة ثريا محمد على ص ١٦ القاهرة ١٩٩٢م.

إن شوقى كان حقيقا بأن ينظمهما فى مدح الرسول الله الأنه وهو شاعر العربية - لم يغفل عن صلة العرب بالإسلام ونبى الإسلام العضه برقاب بعض فى شمائل النبى الأنبياء وكل ما هو متصل من ذلك بسبب ما ترك صفة من صفاته إلا أحصاها ولا محمدة من محامده إلا عرف بها إلى أن ذكر غزواته الله على أنها على رأس فضائله ومحامده فقال:

كم من غزاة للرسول كريمة كانت لجند الله فيها شدة ضربوا الضلالة ضربة ذهبت بها دعموا على الحرب السلام وطالما

فيها رضا للحقق أو إعدلاء فسى إثرها للعاملين رخاء فعلى الجهالة والضلال عفاء حقنت دماء في الزمان دماء(١)

فشوقى فى هذه الأبيات ينظر إلى الغزوات من زاوية لم ينظر أحد قبله إليها منها لأنه بين فضلها وأن غزاة المسلمين فيها إنما ثبتوا فى مرضاة الله وأعلوا كلمة الحق وكابدوا فى غزواتهم ما تكبدو واستشهدوا ما استشهدوا فعاد ذلك على الدنيا وخلائقها بالخير، كل الخير وأسفرت الشدة عن الفرج، وكانت هذه من البشريات للعالمين ونصرا لدين الله نعمت به الدنيا من بعد وخرجت من ظلمات الجهالة إلى نور الحق واليقين، إن شوقى كان على صواب فيما قال لأنه رتب النتيجة على المقدمة، ورد المعلول إلى العلة، وكان المؤرخ الثبت من الذى قال ما لا ريب فيه، إنه دعم دعواه بدليلها وبين كيف أن هذه الحروب كانت من بعد سلاما وكانت لا مندوحة عنها لما تلاها من خير تعمت به الدنيا، فحسنت أحوال المؤمنين فى دنياهم وأخراهم، وخرجوا من تلك الكروب إلى ما هو أحسن المطلوب، إنه كمؤرخ لا يحلق فى الخيال، واللفظ فى كلامه على قدر المعنى لا ينصرف عنه ولا يتعداه إلى خيال مما محال مما يجعل من كلامه نصا يساق شاهدا صحيحا.

أما القصيدة الأخرى فهى"نهج البردة" التي عارض بها قصيدة البردة للبوصيرى في مدح النبي في ومعلوم أن الشاعر الذي يعارض غيره إنما يساجله ويحرص على أن ينافسه ويثبت أنه أتى بما لم يأت به، وهذا مما يدفع الشاعر المعارض إلى محاولة التفوق والإحسان

<sup>(</sup>١) أحمد شوقى: الشوقيات ص٢٨ جـ١، القاهرة.

جهد المستطاع، وقد كان هذا من شوقي في قصيدته. إن شوقي يستهل قصيدته في مدح الرسول على بالغزل لأنه يريد أن يضرب على قالب البوصيري، وغزله تقليدي كغزله، ثم دخل على المديح وكل ما مدح به النبي الله متعالم مشهور، وبعد أن ساق في ذلك ما ساق من كرم طويل قال:

قالوا غزوت، ورسل الله ما بعشوا جهل وتضليل أحلام وسفسطة لما أتى لك عفوا كل ذى حسب والشر إن تلقه بالخير ضقت به

لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دم فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم تكفل المسيف بالجهال والعمم ذرعا وإن تلقاه بالشر ينحسم

وملحوظ أن كلام شوقى في ميميته هذه متمم لكلامه في بائيته تلك. إنه يقف موقف محقق للحق مبطل للباطل مشير إلى عمى البصائر وخبث السرائر، إنه في واقع الحال يناطق العقل ويلتزم حدود المنطق أولا وبالذات فكان كلامه هو الصواب الأصوب.

وشوقى فى صنيعه هذا مذكرنا بشاعر تركى قديم من أهل القرن الرابع عشر يسمى سلمان جلبى صاحب منظومة طويلة مشهورة مأثورة بعنوان "المولد" أو "وسيلة النجاة". وكلمة مولد أو مولد سليمان جلبى فيها الحاجة إلى فضل إيضاح، فالمولد معنى المنظومة التى يمدح فيها النبى على مع ذكر كريم صفاته وعظيم مناقبه وسرد سيرته العطرة مذولادته إلى أن لحق بالرفيق الأعلى.

أما دافع سليمان جلبى إلى نظم المولد فهو أنه كان يلقى السمع ذات يوم إلى أحد الوعاظ، وكان من كلام هذا الواعظ أن قال إنه لا يفضل محمدا على غيره من الرسل، وحجته قوله تعالى فى سورة البقرة (لا نفرق بين أحد من رسله) واتفق أن كان بين الحضور رجل عربى من أهل الشام، فما سمع هذا من كلام الشيخ حتى دخله غضب شديد وأخذ منه الأسى كل مأخذ، وما صبر أن صاح عليه صيحة شديدة وهو يقول (أيها الجاهل لا بصر لك بالتفسير ولقد ذهلت عن المتشابه والناسخ والمنسوخ. إن المعنى المقصود من هذه الآية عدم التفرية بين الرسل فى أمر الرسالة والنبوة لا فى مراتب الفضل، وإذا ما صح هذا فكيف يفسر قوله تعالى: ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض). وعاد الرجل إلى

بلده وهو يكاد ينشق غيظا ولا يجد شفاء لغيظه إلا في قتل الواعظ فاستفتى في قتله ثم رحل إليه وقتله(١).

ولذلك صح عزم سليمان جلبى أن ينظم مولدا هو سرد لسيرة الرسول الله وقسمه إلى فصول وكان مندفعا إلى ذلك بفرط محبته لحبيب الله الله الله الله عنه إحقاقا للحق وتصحيحا للخطأ وقصد بنظمه هذه المنظومة جزيل ثواب الله في الآخر.

ولهذه المنظومة في الأدب التركى منزلة لا تسامي، وإن كان شاعرها ليس من شعراء الترك المشاهير، ولكنه أحسن فيها أيما إحسان، حتى قال الرحالة التركى أوليا جلبي وهو يتحدث عن مدينة بروسه إن مولد سليمان جلبي الذي يتلي في بلاد العثمانيين وغيرها شعر معجز وسهل ممتنع (٢). ويقول ضيا باشا "لست أدرى هذا الكلام من أي نوع. إنه يخلب لب كل مسمع"(٣) أما كوبريلي زاده محمد فؤاد فيسميه جوهرة الأدب التركى(٤). تلك هي منزلة هذه المنظومة في الأدب التركى، ومنزلتها أعظم في نفوس الترك فما من تركى لا يحفظ منها أبياتا متبركا بتلاوتها وفي شهر ربيع من كل عام يجتمع الترك لسماع من يتلو مولد سليمان جلبي بصوت بلبلي فيقع الخشوع في القلوب وتفيض العيون من الدمع.

وسليمان جلبى يعبر تعبير المؤمن الموقن عن حبه للنبى الله ويركن إلى أسلوب المتصوفة الذين يحلقون في الخيال كل محلق، ويزحمون كلامهم بالمصطلحات والرموز ويجعلون من المجاز قنطرة للحقيقة. إن سليمان جلبى يمدح الرسول الكريم بكل جميل، ويجرى عليه حميد صفاته ويذكر عنه معجزاته وهذا مثال من قوله "وجعل المصطفى له حبيبا، فكان لكل الأوجاع طبيبا. وكمله على الخلق فضله، وكان منه كل ظاهر وكل خفى، وفى العرش والفرش والغبراء والسماء وكل شيء.

ولو أن محمدا ﷺ أظهر، لما بدت أرض ولا سماء للنظر، ولا شمس ولا قمر، يا صاح، بل ولا ليل ولا نهار ضاح. ولولا قدوم محمد ﷺ إلى العالم، لما أنزل تاج العزة على آدم.

<sup>(</sup>١) كوبريلي زاده محمد فؤاد – شهاب الدين سليمان: يكي عثمانلي تاريخ أدبياتي ص ١٤٥ (استانبول ١٣٣٢هـ).

<sup>(</sup>۲) اولیا جلبی أسیا حتنامه ص ٥٣ ایکنجی جلد (استانبول ١٣١٤هـ).

<sup>(</sup>٣) بيلمم نه سخندر اوسخنار .اشفته أو لورهب ايشيتنلر

ومن أجل ذلك الرسول ﷺ نالت توبة آدم عند الله القبول. وكرامة له قدرت لنوح من الغرق نجاته، وقبل مولده بدت معجزاته.

أما موسى ففى يده العصا قد أصبحت بعزته أفعى ولما كان جده الخليل جعل النار جنة له ذلك الجليل<sup>(١)</sup>.

وهنا مجال المقارنة بين الشاعر التركى. فكلا الشاعرين وقف موقف المدافع عن رسول الله على وشوقى إنما يذكر غزواته بالذات ليدحض عنه المفتريات، أما الشاعر التركى فامتدحه وأطال رغبة منه فى أن يثبت أفضليته على الأنبياء والمرسلين والخلق أجمعين، وما خطر بباله أن من الملاحدة من رأى فى المغازى عيبا يشين مثل شوقى الذى عرف ذلك من بعض ما كتبه كتاب الغرب. وشوقى شاعر العربية الأعظم الأشهر ولا شك فى جودة قصيدتيه. أما سليمان جلبى فما كان إلا مغمورا وليس فى عداد شعراء الترك المرموقين، وإن كان ذلك لا ينفى أنه بلغ ذروة الإجادة فى منظومته تلك الطويلة.

وليس لقصيدتي شوقي هذه القدسية التي لمولد سليمان جلبي الذي يتلى تبركا واحتسابا في كل عام، وفي كثير وكثير من المناسبات، كما أن شوقي أميل إلى ذكر الواقع وتحديد كلامه، ولكن سليمان جلبي يهيم في الخيال مندفعا إليه بعشقه الصوفي الذي يريد تفسير الحقيقة بالمجاز، وإن كان لم يتجاوز الحقيقة في وصف معجزات وكرامات النبي وكلامه هو الحقائق ترفل في وشي من المجاز يكسبها الجمال والجلال، ولنا أن نقول إن شوقي في مدحه للنبي الله يتفق مع سليمان جلبي. فالشاعران في هذا الصدد متكاملان وإن تصدى شوقي لما لم يتصد له سليمان جلبي. بيد أننا استوجبنا على أنفسنا عقد هذه

جمله درده هسم أول اولسدی طبیسب یسا رد لمشسدن مفضل ایلسدی اولیسسردی زمسین وأسمسان عسرش وفسرش ویسیرو کسوك هرناکه وار او لمزیسدی أی و کسون لیسل ونسهار تساح عسرت انمزیسدی آدمسه آدمسك حتق توبسة سسن قلدی قبول داخسی طغمسادن کورنسدی معجزات اولیسدی آنسیك عزتینسه اردهسا

<sup>(</sup>۱) مصطفای کندویه قلدی حبیب حسن اکسا وردی مکمسل ایلدی کسر محمسد اولساییدی عبسان انسدن اولدی هرنسهان واشسکار کسر محمسد او لمسا یسدی ای یسار کسر محمسد کلمسسیدی عالمسه مسیلة او لند غیجون اول رسول نوح انکجون غرقندن بولندی نجسات داخی هسم موسی الننده کی عصا

المقارنة بين الشاعرين العربي والتركى. وهذا ما كشف بنا عن فوارق بينهما من أهمها أن شوقى يمثل الروح العربية في الشعر كما يمثل سليمان جلبي الروح التركية الصوفية، وقد جمع بينهما موقفهما موقف المدافع عن نبى الإسلام فللله ولنا أن نضيف إلى ذلك ما يمكن أن يلحظ وهو أن الشاعر التركي لم يجد باعثا يبعثه على ذكر مغازى النبي للأن المغازى من المتعالم المعروف عند الترك، فهم يمتدحونها لدى سلاطينهم وهذا حسبهم، فلا حاجة بهم إلى ذكرها في سيرة سيد المرسلين، ولكن شوقى اضطر إلى ذكرها على أنها من فضائل النبي الله على من توهموا بجهالتهم وسقم فهمهم إلى غير ذلك.

ومدار الحديث بعد شوقى على شاعر آخر من شعراء العصر الحاضر هو أحمد محرم، وشهرته فى المقام الأول بأنه شاعر العروبة والإسلام، وذلك مردود إلى أنه صاحب كتاب منظوم عنوانه ديوان مجد الإسلام، وقبل أن ندرس فيه المغازى نتعرف إلى الشاعر فى شخصيته بعامة ونحاول تبين ما حفزه على نظم هذا الكتاب رجاء أن نتبين الصلة بين الشاعر وما قال من شعر.

ولد أحمد محرم في بيت متوسط الحال لأبوين تركيين عام ١٩٤٧م في القاهرة، وتوفى عام ١٩٤٥م وأبوه تركى صميم. أما أمه فاتصل نسبها بالمصريين، وكان أبوه التركى شديد المحبة للعرب تقيا نهيا للعرب مطلعا على تاريخهم، وعنه ورث ابنه ذلك الطبع وتلك النزعة، ولم يتم تعليمه في المدارس، وذلك أن مناهج الدراسة فيها وهي أوربية لم تطب نفسه بها، والظن أن ذلك يشير إلى نزعته الإسلامية المحضة، وقال الشعر وبعث بقصيدة وهو في حدود الخامسة عشرة من عمره يشكو فيها إلى أبيه ما يقاسي من اغتراب نفسي، فما كان من أبيه إلا أن أعاده إلى قريته واستحضر له من شيوخ الأزهر من جلس منهم مجلس التلميذ، وبذلك حذق العربية وعلوم الدين، وكانت ثقافته إسلامية بتمام المعني، فعالج نظم الشعر جديا، وكان لنشأته الدينية الإسلامية أثرها في نفسه بحيث إنه وجد دافعا يدفعه إلى الذود عن الدين والرغبة في الأخذ بتعاليمه، والدعوة إلى بيان حقيقته وتفسير ما أشكل على الناس فهمه من تعاليمه، والدعوة إلى بيان حقيقته وتفسير ما أشكل على الناس فهمه من تعاليمه، والدعوة إلى بيان حقيقته وتفسير ما أشكل على الناس فهمه من تعاليمه، والدعوة إلى بيان حقيقته وتفسير ما أشكل على الناس فهمه من تعاليمه، والدعوة إلى بيان حقيقته وتفسير ما أشكل على الناس فهمه من تعاليمه، والدعوة إلى بيان حقيقته وتفسير ما أشكل على الناس فهمه من تعاليمه، والدعوة إلى بيان حقيقته وتفسير ما أشكل على الناس فهمه من

وتقلب شعره في كل فنون الشعر المعلومة إضافة إلى شعره في الإسلاميات.

وأحمد محرم أحد الشعراء الذين نهضوا برسالة الشعر بعد البارودي إلى جانب شوقي، وحافظ إبراهيم، وخليل مطران(١).

أما أهم ما فاضت به قريحة أحمد محرم ويعنينا في هذا الصدد فهو (ديوان مجمد الإسلام) الذي سرد فيه سيرة الرسول هذا، وأشهر غزواته، وبطولات أصحابه، وما ماجت به حياتهم من أحداث.

وشعره في هذا جزل العبارة متين السبك وله القدرة على أن يعبر عن الحقائق التاريخية في أسلوب شعرى لا يصرف الحقائق عن وجهها، بل يكسبها أثرا له موضعه في أغوار النفوس، فهو لا يهيم في الخيال والمجاز إلا بمقدار مما يجعل من كتابه سجلا لما ذكر فيه من أحداث يعتمد عليها ويرجع إليه.

وديوان مجد الإسلام في مجلدات أربعة مما يدل على أن الشاعر غزير المادة طويل النفس له الحرص على إيراد الحقائق بحذافيرها غير منقوصة.

ومما يلتفت إليه أنه في مقدمة ديوانه أو منظومته آيات بينات من كتاب الله المبين تدعو إلى الجهاد و ترفع من شأن المجاهدين، مما يقوم دليلا قاطعا على أنه كان ذا رغبة في تأريخ المغازى وعدها مجدا من أمجاد المسلمين، كما أورد مقولات لبعض أهل العلم في المغازى كقول الزهرى:

( علم المغازى علم الدنيا والآخرة) وقول زين العابدين بن الحسين بن على (كنا نعلم مغازى رسول الله ﷺ، كما نتعلم السورة من القرآن.

وقول سعيد بن محمد بن سعد بن أبى وقاص (كان أبى يعلمنا المغازى والسرايا، ويقول: إنها شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكراها).

ومما زين لأحمد محرم أن يعكف على نظم منظومته الطويلة تلك أن محب الدين الخطيب صاحب مجلة الفتح كتب إليه يعرض عليه فكرة النهوض بتسجيل مفاخر الإسلام، والعكوف على نظم وقائعه ليتشكل من ذلك إلياذة إسلامية تذكر الجيل الحاضر من المسلمين بمجدهم في الزمان الخالي، وتقوم في الشعر العربي مقام إلياذة هوميروس في

<sup>(</sup>١) محمد إبراهيم الجيوشي: شاعر العروبة والإسلام ص ٥٢ القاهرة سنة ١٩٦١م.

الأدب اليوناني، وشاهنامة الفردوسي في الأدب الفارسي<sup>(۱)</sup>. وهذا ما ينزل منظومة أحمد محرم منزلتها في الأدب العربي ويبين أنه بلغ في الشعر علو الرتبة، وإن رددنا قولنا بأن المغازي كانت المحور الذي تدور عليه، فصادف قول محب الدين هوى في نفس أحمد محرم وجعل ينظم ما ينظم لينشره في الصحف تباعا وبذلك اتسعت شهرته وعرفت أهمية شعره، وأحمد محرم يبدو داعيا إسلاميا بمعنى الكلمة بمثل قوله:

هل الدين إلا معقل نهتدى به هل الدين إلا الروح يحيى نفوسنا انعرض عنه لا مبالين رزءه هو الدين إن يذهب فلا عز بعده ولا دين حتى ينزعوا عن ضلالهم

إذا دلف العادى إلينا فأسرعا؟ حياة ترينا ماحل العيش ممرعا؟ وآلامه مهما اشتكى وتوجعا؟ وإن جد ساعينا على إثر من سعى ويصبح منهم موطن الغيى بلقعا

فمثل هذا من قول أحمد محرم يستدل منه على أنه نظم منظومته هذه فى الدين، وعد المغازى جزءا لا يتجزأ من الدين، ولذلك كان له الحرص على القول فيها. وقبل أن ننظر فيما قال عن المغازى نتدبر قوله فى مدح النبى

املاً الأرض يا محمد نورا جبتك الغيوب سرا تجلى عب سيل الفساد في كل واد جئت ترمى عبابة بعباب ينقذ العالم الغريق ويحمى

واغمر الناس حكمة والدهورا يكشف الحجب كلها والستورا فتدفق عليمه حتى يغورا راح يطوى سيوله والبحورا أمما الأرض أن تمذوق الثبورا

فملحوظ أن اللفظ في هذا الكلام على قدر المعنى، فلا شطحات فيه ولا مجاز يحجب الحقائق، مما يرشد إلى أن الشاعر إن هو إلا مرشد واعظ لا يقول إلا حقا ويريد من يقرأونه على أن يقتنعوا بما يقول في جزم ويقين.

وتحت عنوان غزوة بدر الكبرى يتجه الشاعر بالخطاب إلى النبي الله يحثه على القتال مما يدل على أنه يلتهب حماسه ويمتلئ فخرا فيقول:

أتظن أن السيف عنها يصفح

مـــا للنفـــوس إلى العمايـــة تجنـــح

<sup>(</sup>١) محمد إبراهيم الجيوشي: شاعر العروبة و الإسلام ص ٢٢ القاهرة سنة ١٩٦١م.

ظمئـت سـيوفك يـا محمــد فاســقها فجــر ينــابيع الفتــوح فريـها المشركون عموا وأنت موكل خذهــم ببأسـك لا ترعــك جموعــهم

من خير ما تسقى السيوف وتنضح ما تستبيح من البلاد وتفتح بالشرك يمحيى، والعماية تمسح فلأنت إن وزنوا الكتائب أرجح ضلوا السبيل وفي يمينــك ساطــع يهدى النفوس إلى التي هي أوضــح<sup>(١)</sup>

فهذه نبرة لا عهد لنا بمثلها بما أسلفنا النظر فيه من شعر حسان بن ثابت مثلا الذي كان يقرر الواقع بل يؤرخه وكفي ولم يكن له من الحماسة أو الجرأة ما يتجه به إلى النبي ﷺ حاثا له على قتال المشركين، بل كان حسبه أن يقف موقف المدافع وأن يصرف عن النبي وعن رجاله أذي أعدائه، ولكن أحمد محرم كما أسلفنا لا يتمالك نفسه من الهتاف برسول الله على راغبا إليه أن يحارب من أرادوا له كيدا مبينا أن السيف وحده هو الذي يصرف شرهم عنه، وما من وسيلة سواه مما يدرك منه أن النبي لله كان على الحق والصواب في قتال الكافرين الذين بيتوا الشر للمسلمين وسعوا في هدم الدين. وهو في هذا يتفق مع شوقي فيما قال ولقد سبقت الإشارة إلى ذلك.

ويمضي أحمد محرم في السرد القصصي وهو إنما يذكر ويصف ما حدث كما حدث فهو راوية لا يتحدث عن تجربة شخصية ولا يدلي برأى فيما وقع ولا يعبر عن رؤية خاصة أو ينطق من شعور هز أعماق نفسه فيقول:

> عد باللواء، وقبل لحمزة إنهم نفسروا يريىدون القتسال وغرهسم غنت بهجو المسلمين وإنها

رهن بمرزمنة تسنح وتندلج عبث اللواتي في الهوادج تنبح لأضل من يهجو الرجال ويمدح

إنه في هذه الطائفة القليلة من الأبيات يلتفت إلى النساء المشركات اللاتي جعلن يشحذن همم الرجال ويحفزنهم على قتال المسلمين وكل ما يستطعنه هو الثلب والسب، وهذا منهن خسة وما كان لها من أثر، بل إن الله أعز جنده وإن كره المشركون. ولكنه بعد ذلك يلتفت إلى النبي الله وينطق عن نفسه كأنه خاض بنفسه غمرات تلك الغزوة. وهذا من الدليل

<sup>(</sup>١) أحمد محرم: ديوان مجد الإسلام ٣٥، ٣٦، القاهرة. سنة ١٩٦٣م

على أنه غاب بعض الشيء عن وعيه ودفعه إيمانه إلى آفاق الخيال وذلك مردود إلى إيمانه ويقينه، وكأنما كان يأمل أن يكون بين المؤمنين المقاتلين في تلك المعركة لينال حسن المثوبة، بذلك يعبر عن رؤيته وشعوره بعد أن كان مجرد راوية أو وصاف.

> هـذا علـی فـی اللـواء ومصعـب حمـلا لوائیـه، فلـو صـدح الهـدی هـذا رسـول الله مـن یـك مؤمنـا المـوت فی یـده وعـند لـوائـه

والنصر في عطفيهما يسترنح في مشهد جلل لأقبل يصدح فإليه إن طريسده لا يفلسح ريح الجسنان لمن دنا يستروح

إنه بعد الإجمال يجنح إلى التفصيل فيذكر بعض الأسماء ولكن لا يفوته كما عهدناه من قبل أن يذكر الشهادة في سبيل الله بين الفينة والفينة. و بذلك يطلعنا على فحوى الجهاد في سبيل الله.

ويميل ثانية إلى ذكر الأحداث تفصيلا ما وقع ممن يسمى الأسود المخزومى الذى قال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم (المسلمين) أو لأهدمنه. أو لأموتن دونه، ثم أقبل فضربه حمزة في الحوض، وهو أول قتيل من المشركين في بدر. والشاعر بذكره مثل هذه الجزئية إنما يدلل على أنه شاء أن يؤرخ تلك الغزوة وأن يتتبع ما وقع فيها.

وقد أكد ما نذهب إليه مشيرا إلى عزم أبى بكر على مبارزة ابنه عبد الرحمن لما طلب المبارزة، وكان لايزال من المشركين ثم أسلم في هدنة الحديبية.

ولم يفته هنا أن يعقب على ما كان من أبى بكر مع ابنه وينصح له أن يعرض عن مبارزته لأنه لو كان خر صريعا تحت سيف ولده لأحزن موته النبي الله كل الحزن. إن

الشاعر وهو يسرد الأحداث يميل إلى النطق عن نفسه متخيلا. وتلك منه لمحات مفسرة لما يدرك من تلك الأحداث في كثير من المواضع، وأضاف إلى ما قال عن أبي بكر وابنه ما كان بين أبي عبيدة وأبيه إذ حمل أبو عبيدة بن الجراح على أبيه وكان مع المشركين ليقتله فأعرض عنه فتعقبه وأدر نه حتى قتله.

وليس يخفي ما في هذين الخبرين الذين أسلفنا ذكرهما بين أبوين وولدين لهما في معركة بدر مما يجتذب الانتباه ويستعصى على النسيان ويحرك المشاعر.

إن خبر أبى بكر مع ولده عبد الرحمن يذكرنا بقصة من قصص شاهنامة الفردوسى مدارها على أسطورة تقول إن البطل رستم قتل ولده سهراب، والخبر فى ذلك أن سهراب بن رستم تربى فى كنف الترك وكان أميرا على جيشهم الذى زحفوا به على إيران، وكان رستم على رأس جيش الإيرانيين واتفق أن قتل رستم سهراب ولده وهو لا يعلم أنه ولده، وكان هذا حدثًا مؤثرا. ولقد أورد الفردوسي فى شاهنامته هذه القصة فقال الفردوسي فى ذلك شعرا يعد من أروع ما قال ويمثل فجيعته فى ولده، والفردوسي بذلك بجعل من الأسطورة الخيالية إلهاما لشعر قاله معبرا عن ذات نفسه ناطقا عن تجربة وقعت له ومن قوله فى هذا:

(آن لى اليوم عن دنياى أن أروح، ألمت لموت الفتى فأنا جسد بلا روح. أحث خطايا لعلى ألقاه بعد سفر طويل، وإذا ما لقيته فسوف أعاتبه على الرحيل)(١).

وهنا يتجلى الفرق واضحا بين أحمد محرم والفردوسي فأحمد محرم مر على ما وقع بين أبي بكر وابنه مر النسيم وكان حسبه إشارة لامحة وكان المتوقع منه أن يتأثر لذلك وأن يبين كيف بلغ أبو بكر من الإيمان واليقين حد أن يهم بقتل فلذة كبده ولو فعل أحمد محرم لوجد المجال متراحب الأرجاء وإن ألمح إلى ذلك في بيت واحد لا غناء فيه. أما الفردوسي فقد تأثر بالأسطورة واستلهم منها ما قاله في موت ولده وكان لكلامه موقعه. إن رستم قستل ولده وهو لا يدرى أنه ولده وهذا التناقض بينهما كان تيمنا بأن يزيد من حزن

<sup>(</sup>١) رضا زاده شفق: تاريخ أدبيات إيران ص ٩٥ (تهران ١٩٢١)

زدروش منم جون تنی بی روان جــویایم یه بیـــغاره بشتا یمـش

مرا فوبت برفت أن جوان شتايم همي تامكر يابمش

أبي بكر ويشعب بعض الشيء قلب الفردوسي بالسلوك ثم ينبري أحمد محرم لوصف المعركة وبعدأن يصف الفرسان وهم يصولون ويجولون ولخيولهم حمعمة تلهب الحماسة وتغرى البئيس المقدام بالمضى قدما، يشير إلى أن الملائكة شاركوا المؤمنين قتالهم فكانت المعجزة وتميزت الغزوة بما لم تتميز به غزوة سواها.

ثم نجد أنفسنا إزاء عنوان هو مصرع أبي جهل، والشاعر يخاطبه مستخفا به ساخرا منه ويذكر أعلاما معه في المعركة وبذلك يعبر عن المؤمن الموقن في فرحته في شماتته بعدو الله والرسول ﷺ وينطق عن لسان المسلمين الذين يرون في مصرع أبي جهل معنى النصر المبين. إنه يتحدث إليه مبينا كيف ساءت عاقبته وأن مصيره كان مصير كل ظلام كفور:

> أفرعون إن تجهل، فلن تجهل الوغيي دع الهـزل يا ابن الحنظلية إنه هي اللات والعزى أضلته هذه لقد كنــت ترجـو أن تـرى الهبـل الــذى أصبــت ابن مسعــود سـناء ورفـــعــة

بسيفك فيما اخترت من عاجل القتل سقيت ذعاف الموت، فاشرب أبا جهل ولم هـو السيف لـولا الجبن لم يمض حـده يـرض فـي جـد الكريهـة بـالهزل فراعینها من ذی شباب ومن کهل هو الجد كل الجد لو كنت ذا عقب ا وزادتك هوى من ضلال ومن خبل رضيت به ربا يفوز ويستعلى وباء عمدو الله بالخميزى والمملذل

فأحمد محرم مستوعب للسيرة النبوية ملم كل الإلمام بتاريخ الغزوات وكأننا به نشاهده وهو يقرأ تاريخ المغازي سطرا بعد سطر ليستمد منه ما يقوله شعرا وبذلك يجعل من ديوان" مجد الإسلام" تاريخا دقيقا متضمنا تاريخ مغازي الرسول ﷺ.

وحسبنا أن نقول إنه قال عن أبي جهل إنه فرعون وهنا يحضرنا أن النبي على قال "إن أبا جهل فرعون هذه الأمة"، ثم يبين كيف تم قتله تفصيلا، ومعلوم أن معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعوذ بن عفراء من الأنصار هما اللذان ضرباه، وأن ابن مسعود أجهز عليه. وكان ابن مسعود كليل السيف فقال له أبو جهل: خذ سيفي فاحتز رأسي به ففعل. وقال ابن مسعود وهو على صدره يحتز رأسه لقد ارتقيت يا رويعي الغنم مرتقي صعبا.

ومما أسلفنا ذكره يستبين لنا أن قراءة شعر أحمد محرم تستوجب من القارئ أن يرجع إلى تاريخ المغازي ليتابع ما ذكر من أحداث على التفصيل وذلك ما يجعل هذا الشعر تاريخا

صحيحا للمغازي ولا غرو، فهذا الكتاب كتاب تاريخ منظوم لأن صاحب يعقد فيه الأبواب ويرتب الفصول وهذا ما ينأى به عن أن يكون قصيدة في مدح النبي ﷺ كقصيدة شوقى أو البارودي.

ولنتجاوز عناوين على فصول عدتها ثلاثة عناوين لنقف على فصل عنوانه شهداء بدر. وهذا الفصل قصيدة رائعة يتحدث فيها عن شهداء بدر حديثا هو كل ما يمكن أن يقال عنهم وهو في تلك القصيدة يخرج عن ترديد ذكر الأسماء التي تجعل لكلامه طابعا تاريخيا واضحا ليحيى هؤلاء الشهداء ويبين فحوى الشهادة في ديباجة مشرقة فيقول:

والثم بأفياء الجنان ثراها فانشق وصف للمؤمنين شذاها من نور رب العالمين سناها عزا لهم من دونه أوجاهما المصطلين من الحسروب لظاهما

طف بالمصارع واستمع نجواها ضاع الشذى القدسي في جنباتها حلل يسروع جلالها ومنازل ضمت حماة الحق ما عرف امرؤ الخائفين منن الخطوب غمارها الباذلين لدى الفداء نفسوسهم يبغون عند إلههم محساها

إنه يطيل في الوصف غير أنها إطالة محببة إلى النفس لا يشعر القارئ منها بسآمة ولا ملالة، لأنه عبر عن ذلك بشعر بلغ علو الرتبة كما أن ما قاله وصف دقيق لهؤلاء الشهداء تحيط به هالة من القدسية. ويمضى الشاعر في القول ويغرينا بإيراد الشواهد من شعره التي نخشى معها الإطالة، بيد أننا مع ذلك نجد أنفسنا في ضرورة أن نكثر من إيراد الشواهد خصوصا إذا اغترفناها من هذه القصيدة التي تعم بالوصف الصادق شهداء بدر، ومن ثم شهداء المسلمين في المغازي. إنه يهتف بهم ويناجيهم بعد أن خروا صرعى بعد أن نصروا دين الله ورسوله على فارتفعت أرواحهم إلى حيث تنعم في عليين بالنعيم المقيم.

المدى بعد المدى فتنساهي ملء الحوادث يدفعون أذاهما وجعلتم وه شريعة نرضاها بلغت من المجد العريض مناها

شهداء بدر أنتم المشل السذى علمتم النماس الكفاح فأقبلوا أما الفداء فقد قضيتم حقه لـولا الدمـاء تـراق لم نـر أمـة كم أمة لم توق عادية الردى مما أكرم الأبطال يوم تفياوا راحوا من الدم في مطارف أشرقت هم عند ربك يرزقون فحيهم

لولا الذي اقتحم الردى فوقاها ظلل المنايسا يبتغسون جناهسا حمر الجراح بسها فكسن حلاها وصف الحسياة لأنفس تهواها

هذه طائفة أخرى من الأبيات قالها في شهداء بدر وقد ترددنا في اختيار الشواهد ماذا نبقى وماذا نذر منها لأن الكلام أخذ بعضه برقاب بعض مطرد السياق والمعاني مترتب بعضها على بعضها الآخر ولكن ذلك دافعنا إلى القول إن الشاعر لم يكن في بعد عن الصواب حين أطال ولأن إطالته غير مملولة ونحن في صدد المقارنة بينه وبين غيره في تاريخ المغازى لا في مدح النبي لله ليس غير. لقد أحسن الشاعر في التعريف بهؤلاء الصرعى في بدر، فبعد أن صرح بأن مثواهم الجنة وأنهم نصروا دين الحق وهذا ما يبدو من قبيل نافلة القول أو تحصيل الحاصل استطرد إلى ذكر المحاربين في شمول وشرح معنى أن يخر محارب صريعا إذا كان قتاله مسعى منه في الذود عن حق أو الدفاع عن ضيم، وبمثل هذا من قوله يبرر تلك المغازى التي خفيت بواعثها عن بعض من كلت أفهامهم عن إدراك مغزاها فقالوا عنها ما لا يقال وطمسوا الحق بالباطل وجاءوا بالأراجيف والمفتريات. وأحمد محرم — وهو من أهل التقوى والورع — إنما استنهض لنظم هذا الكتاب إيمانه الذي يغمر رحاب نفسه ورغبته في أن يحتسبه عند الله ويرجو به حسن المثوبة، يعبر عن ذلك بقوله:

بخل الزمان، فكنت من شعرائها لو شاء ربي كنت من قـــتلاها

ولقد نظم أحمد محرم قصيدة في ذكرى بدر وذلك في حفل أقامته جميعة إحياء مجد الإسلام بالقاهرة عام ١٣٥٨ للهجرة كما ألقى أخرى في حفل أقامه المركز العام لجمعيات الشبان المسلمين بالقاهرة عام ١٣٦٠ للهجرة.

ويستدل من ذلك على اختصاص أحمد محرم بموقعة بدر. ولنا أن نسميه شاعر بدر وحسبنا ما أسلفنا ذكره عن غزوة بدر لتكون نقلتنا إلى غزوة أحد التى نظم الشعر فيها بعد غزوتى بنى فينقاع والسويق، وأول ما يلحظ أنه نظمها فى ذلك النمط المعروف بالمحمس وبذلك يتفق مع الشاعر الأندلسى ابن حبيش من أهل القرن التاسع الذى أسلفنا النظر فى منظومته.

وهذا المخمس تستغرقه عشر صفحات من الكتاب وهو من بحر مرقص هو الهزج. والشاعر يدأب على مجرى عادته من التأريخ ويدفع القارئ دفعا إلى مراجعة الأحداث لنفقه عنه قوله: ونحن نجده لذلك يبادر إلى الشرح والتعريف بحقيقة ما وقع قبل أن يعرض علينا شعره، فهو القائل ما مجمله لما لحقت الهزيمة الماحقة بقريش يوم بدر مضى بعضهم إلى أبى سفيان وإلى من كانت له تجارة في العير التي كانت سببا للواقعة - وكانت موقوفة في دار الندوة - وأراد القوم أن يحرضوا على الحرب وأن يجعلوا ربح التجارة لتجهيز جيشهم فارتضى هذا أبوسفيان وقال أنا أول من يفعل. ونزلت الآية الكريمة

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا يَنْفَقُونَ أَمُوالْهُمْ لِيصِدُوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَسَيْنَفَقُونَهَا ثُم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون الأنفال: ٣٦ ].

إن هذا الشاعر المؤرخ يأبي إلا أن يتابع أحداث التاريخ حسب ترتيب وقوعها فيخاطب أبا سفيان قائلا:

تأمل أيها المولى قليل

أدأبك أن تريد المستحيلا؟

وتضمر في جوانحك الغليلا

لبثت تعالج الداء الدخيلا

وما يجديك لاعجه فتبلا

وما عانيت من قتــل وأسر

أما تنفك تذكر يوم بــــدر

بنصمر للنبسي وراء نصمر

وراءك، إنها الأقدار تجرى

وكان الله بالحسني كفيلا

سبيل السوء تسلكه مدلا

أراك أطعتهم وأبيت إلا

تريد محمدا وأراه بسلا رويدك يا أبا سفيان: هلا

أردت لقومك الحسن الجميلا

أما ما يسترعي النظر ويقمن بالملاحظة والذكر فهو الكيفية التي خاطب بها الشاعر أبا سفيان فهو يحدثه عن فساد قلبه وخبث طويته، ويذكره بأنه مطبوع على الكيد والشر وكأنه بذلك يهجوه وكأنه حسان الذي هجاه في سالف الدهـر إلا أنـه يختلـف عـن حسـان بجمال العبارة وروعة الشعر ووضوح المعنى فيما قاله خاصا بأبي سفيان. وإذا انتقلنا من الجزئيات إلى الكليات أدركنا في التو أن هذا المخمس يفضل كثيرا مخمس الشاعر الأندلسي ابن حبيش.

لقد أحسن أحمد محرم اختيار البحر واختيار النمط، ومعانيه في ظاهر ألفاظها، بل يمكن القول إن كلامه يسابق لفظه معناه وليس فيه غريب على الأسماع. نقول هذا لأنه سبق لنا أوردنا شعرا له تضمن ألفاظا غريبة لعله اضطر إلى إيرادها لضيق القافية ووضعه عناوين لما يندرج تحتها من شعر يجعل من ديوان مجد الإسلام كتاب تاريخ منظوم بتمام المعنى، فهو ليس قصيدة طويلة بل فصول يورد فيها حقائق تاريخية لا ريب فيها ويستخدم الشعر أسلوب تعبير وبذلك يشبه شعراء الفارسية والتركية والأوروبية فيما نظموا من كتب: إلا أنه جعل تحت كل عنوان قصيدة طويلة بتمامها. أما شعراء الفارسية والتركية والأوروبية فيما فلتركية والأوروبية فيما نظموا من كتب ولا يلتزم جعل تحت كل عنوان قصيدة طويلة بتمامها. أما شعراء الفارسية والتركية والأوروبية في بقية المنظومة. وهذا ما يبرزه شاعرا طويل النفس إلى أبعد مدى مالكا لناصية اللغة بتمام المعنى.

ويكثر الشاعر من ذكر الأسماء فيضعنا إزاء كتاب تاريخ، وكأننا بهذه الأسماء نخرج بعض الشيء عن إطار الشعر، أو تغض قليلا من روحانيته وتشعرنا أننا نقرأ كتاب تاريخ.

هذا شعورنا نعبر عنه، وتذوقنا نصفه ونحن نقرأ ذلك الشعر، ولكن الشاعر كان مضطرا إليه في سرده التاريخي ولذلك بادر إلى التعريف بما أورد من أعلام في كلامه.

وفى هذا المخمس أشار عرضا إلى حمزة إلا أنه أفرد لمقتل حمزة قصيدة بعنوان مقتل حمزة وكان على الحق في ذلك وحسنا فعل.

إنه عرض صورة لمصرع حمزة لم يضف إليها من عندياته ، ومع ذلك كان لها عميق الأثر في أغوار النفس لأنه وهو يتجه بقوله إلى النبي الأن ممزة عمه ويصف كيف أن هند بنت عتبة لاكت كبده وكيف أن أبا سفيان زج رمحه في شدقه وهو صريع وبذلك كان بالواقع في غنية عن الخيال وبالعبارة الصادقة عن الإشارة التي بمنأى عما يصح في الفهم أن يستهل كلامه متسائلا عن حمزة إلى أين كانت غيبته عن صحابه وكيف لم يودعهم، وتلك حقيقة ما وقع فقد حر صريعا في معركة الإيمان، إلا أنه لا ينسى ما بينه وبين الرسول على من قربي فيلتفت إليه قائلا:

يا رسول الله هـــذا حمـــزة إنـه عمــك فانـظــر بطنـه كبد الفــارس، مـاذا فعلت؟

أترى عيسناك منسه المصرعسا؟ كيف شقوه، وعاثسوا في المعي؟ أين طاحت من قضي أن تنزعا؟

ثم يلتفت إلى هند ويذكر كيف أنها نذرت لتلوكن كبد حمزة ولتمثلن به أبشع تعثيل، ولقد فعلت، كما أنها جدعت أنفه وقطعت أذنيه وجعلت من ذلك ما يشبه السوار في يديها. وقلائد في عنقها. وبذلك بلغت في قسوتها ووحشيتها المدى، وكانت أسوة لنساء المشركين الذين مثلوا بقتلي المسلمين أبشع تعثيل. ولما خرج الله يتلمس حمزة وجده وقد بقر بطنه ومثل به فلم يكن أوجع لقلبه مما رأى، وقال: "لن أصاب بمثلك، وما وقفت موقفا أغيظ من هذا، رحمة الله عليك كنت فعولا للخيرات. وصولا للرحم"، ثم صلى عليه وعلى إخوانه من الشهداء وأمر بدفنهم.

وهكذا يواكب الشعر التاريخ، ويبدو أحمد محرم شاعرا مؤرخا بكل ما تتسع له الكلمة من معنى. إنه يشبه شعراء الملاحم في الفارسية وفي طليعتهم الفردوسي الذي نظم تاريخ الفرس في ستين ألف بيت من الشعر وكانت منظومته المعروفة بالشاهنامة كتاب أدب وتاريخ في آن. والشاعر يعتمد على الحقيقة التاريخية ويؤيد بها ما يقول من شعر، فقد قيل إن النبي النبي أرأى فيما يرى النائم كأن بقرا تذبح وفي ذبابة سيفه ثلما، كما رأى أنه أدخل يده في درع حصينة، كما رأى كبشا، فعبر الهي هذه الرؤيا أن البقر ناس من اصحابه يقتلون، وأما الثلم في سيفه فرجل من أهل بيته يقتل. وأما الدرع الحصينة فالمدينة، أما الكبش فإنه يقتل كبش القوم وهو (طلحة حامل لواء المشركين).

أما المستفاد من هذه الرؤيا فهو اقترانها وإنباؤها بخطب جلل وقد أومأت إلى ما وقع. ولقد شعر به قلب الرسول الطاهر هي مما يدل على ما له من مرموق الخطر وأن مصرع حمزة حدث له الصدارة بين الأحداث التي ماجت بها غزوة أحد.

والشاعر يحدثنا عما أسلفنا ذكره ولكن الشاعر يستطرد إلى معان أخرى يستمدها من مصرع حمزة فترد على خاطره قيم الإسلام ومثله، ويهيب بالمؤمنين أن يأخذوا بها ويكونوا على ذكر منها:

ما نهاهـــم دینهــم أو منعا یوثر المثلی ویهدی من وعی

مثل القــوم بـه من بغيهم ليـس للأخــلاق إلا دينـها

إن حسن العفو مما شرعا

حمادثا نكسرا ورزءا مفجعا

وعد الإسلام خيرا من عفا يا لريب الدهر ما أفدحه اذكروا يا قوم من أمجادكم

ما نسيتم رب ذكر نفعا

وهذه أبيات من المخمس الذي سلف ذكره لا نصبر عن إيرادها لجمال إيقاعها واطراد أنغامها ونعدها روعة في وصف معركة أحد.

سيوف محمد أمضى السيوف

و أعـرض كل جــبار مخــوف

وأجلب للمعاطب والحستوف

إذا هوت الصفوف على الصفوف

مضت ملء الوغى عرضا وطولا

على بالحسام العضب لاذا

أرى السعدين قد دلفا وهذا

ومن للقوم إن أمسوا جذاذا

وحميزة جيد معتزميا فماذا

وطار حماتهم فمضوا فلولا

بأنفسهم إلى الهيجا اشتياق

وفي الأبــطال فتــيان رقـــــاق

دعـــا داعي الجهاد فما أطاقوا

لهـــم في الناهضــين لها انـطلاق

بدار السلم مشوى أو مقيلا

شبولا سوف تصلب بعد لين

أعـادهم النبـي إلى العـريـن

رعاك الله من سمع ضنين

يضن بها إلى أجل وحسين

يسوس الأمر يكره أن يعــولا

وفى هذه الطائفة من الأبيات يبدو الشاعر ملتزما للدقة الدقيقة فى مراعاة وقوع الأحداث وتسلسلها ويدفع القارئ دفعا إلى مراجعة التاريخ كما راجعه واتكأ إليه واتحذ منه سندا فى كتابه المنظوم من ألفه إلى يائه.

واحمد محرم ينتقل من المخمس إلى غيره فيأتي بسبعة أبيات من قافية واحدة ويختمها بشطر. وبذلك يدفع عن القارئ ما قد يعتريه من سأم ثم يعود بعد ذلك إلى المخمس، وهذا

يدلل على أنه يقتدر على النظم في سهولة ويسر ولا يعجزه أن يتناول أنماط الشعر بالتبديل بين الفينة والفينة. ويحضرنا في هذا المقام أن شعر الملاحم والقصص في الفارسية والتركية والأوردية يشعرنا بالملل والسأم في الأحايين لأنه من نمط واحد وبحر واحد. وما أشبه في ذلك بالحديث المعاد والحديث المملول، وشاعرنا يصطنع لنفسه في كتابه هذا منهجا واضح المعالم، فبعد أن يدور كلامه على الغزوة من الغزوات، يجعل عنوانا لأهم ما وقع فيها يندرج تحته قصيدة. وبذا يميز الأهم من المهم ويفرق بين المطلق والمقيد مما يضفي على كتابه صفة كتاب ذي أبواب وفصول.

وفى طائفة من الأبيات تسبق الطائفة الأخيرة يلتفت إلى من حاربوا الله ورسوله الله ورسوله عن المؤمن الموقن الذي يغار على دين الحق.

دعاة اللات والعزى أنيبوا فليس لصائح منكم مجيب وليس لكم من الحسنى نصيب لرب الناس داع لا يخيب ودين الحق يعرفه اللبيب وما يخفى الصواب ولا يغيب لسواء ليس يحمله عسيب عليه من مناياكم رقيب

إن التزامه رويا واحدا في أشطر شعره يكسبه إيقاعا وتنغيما وبجعله أشبه شيء بخفقات قلب يعمر بالإسلام يعبر عن نفسه في حماسة دافقة، إنه لم يشر إلى هزيمة المسلمين في أحد. فقد اشتد عليه أن يذكر ذلك وأشاح عنه كرها كما أنه تحدث في أكثر من موضع عن نساء المشركين، وفي طليعتهن هند، وما أظهرن من الشماتة بقتلي المسلمين وبين كيف مثلن بهم في قحة وقسوة ووحشية ولعله اكتفى بذكر هذا عن النساء فكان إشارة لامحة إلى هزيمة المؤمنين.

هــــذا إمـــام الدين في أعلامه والديــن معتصم ببـزس إمامه عمــي حقيقــته بقــوة بطـشه ويصــون بيضـته بحـــد حسامه شــيخ الجــهاد يـود كل مجاهد لو كان يدعى في الوغى بغلامه

ويبين المأثور من أحكامه وجنوده في حربه وسلامه ما صـــح من دسـتوره ونظامه هل لامرئ في الدهر مثل مقامه للعالم الوحشيي من أسقامه

عالى اللواء يقيمه بحدوده المصلحون على الزمان سيوف عرفوا الجهاد به ومنه تعلموا هذا مقام محمد في قيومه الله أرســله طبـــيـبا شــــافــيا

والقصيدة طويلة، من الفصاحة في علو الرتبة، وحسبنا هذه الطائفة من أبياتها المتعلقة بالغزو والجهاد، من خشية أن تغرينا روعتها باختيار أبيات أخرى وبذا نتباعد عن المقام الذي نكتب فيه وهو المغازي. ونتجاوز ما نسميه فصولا من هذا الكتاب على عدة غزوات حتى نبلغ غزوة الخندق.

ﻟﻤﺎ ﺃﺟﻠﻰ رﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ بني النضير ساروا إلى خيبر، وكان بها من اليهود قوم أهل عدد وجلد، وقد اتفق بنو النضير وأهل خيبر – مع قريش لمحاربة الرسول ﷺ، ووافقت قريش على التحالف بقيادة أبي سفيان. ولما علم الرسول ﷺ بخبرهم شاور أصحابه، وأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق. وقد استعان النبي ﷺ بـأحد المسلمين وهـو نعيـم بـن مسعود ليفرق بين قريش وبين اليهود ويشتت كلمتهم وما كان من تحالفهم، ونجح نعيم فيي مهمته (۱<sup>)</sup>.

ومهد أحمد محرم بتقدمة تاريخية نقتطف بعض أبياتها لنلتفت إلى أنه استند إلى كتاب الواقدى بل وأورد في شعره ما أورد هذا المؤرخ في كتابه:

نزلوا على الشورى بأمر نبيهم يبغي لأميته السبيل القويما نلقسي العمدو إذا زاد هجموما كصنيع فارس في الحروب قديما أن يحمــولها أنفــسـا وجســومـا

قال: انظروا، أنقيم أم نمضي معا فأجابه سلمان: نحفر خندقا حملوا المساحي والمكاتل ما بهم

ثم يذكر ما كان من سلمان الفارسي ويشير إلى قول النبي على: سلمان منا أهل البيت. ويضيف إلى ذلك قوله إن الدين لا يفرق بين عربسي وغير عربسي، ويستطرد ليخاطب النبي ﷺ بقوله:

<sup>(</sup>۱) الواقدى: كتاب المغازى ص ٤٤٠ ج٢ (اكسفورد ١٩٦٦م)

اضرب رسول الله كم من صخرة من ليس يبلغ من جبابرة القـــوى بشــر جــنودك بالفــتوح ثــلائـة وصــف المدائــن والقصـور لمعشر أبصرتــها في نــور ربك، ما رأت

لم تألها صدعا ولا تحطيما ما أنت بالغه، فليس ملوما تدع العزيز من العروش هضيما مثلتها صورا لهم ورسوما عيسناك آفاقها لها وتخسوما

إنه يذكر ما روى عنه هما من أنه رأى قصور فارس وعرف أن الله سوف يفتح فارس على يد المسلمين، ويقول التاريخ كذلك إن كسرى أمر رجلين من اليمن بالرحيل إلى النبى هما ليأتياه به فكان من قوله هما: إن ديني وسلطاني سيبلغ ملك كسرى وينتهى الخف والحافر(١).

وعلى هذا النحو تتداعى أفكار أحمد محرم فهو لا يغفل قط عن ذكر الحقيقة التاريخية ويوردها مؤرخا شارحا وليس هذا تباعدا منه عن المقام، بل على النقيض من ذلك هذا أوجب ما يكون لكشف الغامض وإضافة مزيد من معارف يخرج بها القارئ وقد تحصل له منها علم غزير وخير كثير.

ويتابع الشاعر كلامه مؤرخا شاعرا تحت عنوان "بعد حفر الخندق" ويذكر ما وقع من أحداث ساهم فيها أعلام من المسلمين ومن المشركين ويشير إلى وقوع القتال بين الفريقين بعد أن غدر اليهود الذين آزروا المشركين ومزقوا الميثاق بينهم وهو صحيفة.

إنه يتهكم بالمشركين ويذرى بأصنامهم وبذلك يشبه بعد الشبه حسان بن ثابت فى مواجهته لهم بالرد عليهم وتسفيه أحلامهم والغض من شأنهم، إنه بمثل هذا يكمل ما بدأ حسان أو يؤيده، ولكن على التفصيل، ويضرب على قالبه ولكن فى توسع. إنه أطول منه نفسا ولا عجب فهو صاحب كتاب مبوب مفصل يؤرخ فيه مغازى الرسول هذا أما حسان فهو يقول شعره بمقتضى الضرورة ويرصد كل ما يستوجب منه أن يكون منافحا بلسانه عن سيد المرسلين هذا.

يقول الشاعر:

فإلى الهـزيـمة أيـها الأحزاب

مضت السيوف، وولت الأرباب

(١) ابن الأثير: الكامل ص ٨١ ج ٢ (القاهرة).

لا اللات نافعة ولا أخواتها كل بلاء واقع وعذاب لا بوركت تلك السيوف، فإنها لتصيب من أعدائها فتصاب كل الذي نلتم ونالت من دم عطب يتاح لكم معا وتباب

وأحمد محرم يحرص الحرص كله على الإيضاح في كلامه فيمهد بسطور قبل ما يورد من شعر ليفسر ما سوف يقول في حدث معين، ويستعين على ذلك بذكر أسماء الرجال، وقد يكثر من ذكر الأسماء إلى حد أن يجد القارئ نفسه أمام أحداث يموج بها التاريخ، ويخيل إليه أنه قبالة مؤرخ يتخذ من الشعر أسلوب تعبير. إن الأحداث في كلامه نمر سراعا وهذا ما يجعل الطابع التاريخي أغلب على كلامه من الطابع الفني.

ويذكر على بن أبي طالب - كرم الله وجهه - وهو الذي يسميه الفرس فارس الإسلام والحاجة تمس إلى تبيان ما وقع لعلى في حومة القتال.

اتفق أن من يسمى عمرو بن عبد ود أقبل فى جماعة من أهل الشرك، اقتحموا الخندق بخيولهم، وكان عمرو شيخا بلغ من الكبر عتيا فصاح فيهم قائلا: من يبارز؟ كما أنه جعل يهزأ بالمسلمين ويقول لهم: أين جنتكم التي تزعمون أن من قتل منكم دخلها؟ ورفع عقيرته بأعلى صيحة يقول فيها:

ولقد بحصت من الندا عجمعكم، هل من مبارز؟ إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز

فقام إليه على بن أبى طالب وضربه بسيفه على حبل عاتقه فخر صريعا، وكبر المسلمون وقال في ذلك أحمد محرم:

دفعوا الجياد، وصاح عمرو صيحة هـاج الهـزبر لها، وماج الغاب شيخ قضى في الغالبين لنفسه فقضى عليه الأشوس الغلاب عمرو خـنها من على ضربة هي إن سألت عن الجحيم جواب

وكان الظن بالشاعر أن يطيل شيئا ما في وصف على بنجدته وبسالته من حيث كونه خواض غمرات وليث كريهة. ولكن ربما أعجل الشاعر عن قول ما كان حربا بقوله في هذا المقام بحرصه الملحوظ على تتبع الأحداث وهي تتوالى كموج البحر فما أشار إلى على كرم الله وجهه إلا إشارة لامحة وفي لمحة دالة.

وهنا مجال المقارنة بين هؤلاء الشعراء المحدثين البارودى وشوقى وأحمد محرم، فقد تواردوا ثلاثتهم على صنيع متقارب.

ولكلامنا أن يدور على البارودي الذي انفرد عن صاحبيه بأنه أعلن في جهارة أن الـذي حداه على نظم مدحته العصماء إنما هو رغبته في أن يجعلها زاد المعاد ويحملها في أخراه على أنها ما عمل من صالح في دنياه.

ومما يتأكد به هذا من عزمه أنه ذكر ذلك في سطور على حدة في نثر لم يحاول فيه البلاغة، وما ارتكن إلى تزويق ولا تنميق، وكأننا به أراد أن يجلى الحقيقة ولم يرتض أن يعبر عنها في صدر شعره من خشية أن يصرف الشعر بكناياته واستعاراته والخيال الذي يكون من الممكن أو المحال ولذلك صد عن هذا كله على غير ما كان المتوقع منه.

وهذا ما لم نجده عند شوقى، فنحن لا نعلم عن شوقى أنه خطر له مثل هذا التفكير ولا انعقد له مثل هذا العزم، بل شاء شوقى أن يساجل البوصيرى وكفى، وإن كان ذلك لا ينفى عنه أنه جاء بالمعجب المطرب. وشوقى لم يقصد أن يكون مؤرخا ينقل عن أوسط كتاب فى السيرة النبوية وهو سيرة ابن هشام. أما أحمد محرم فما كان مداحا كالبارودى وشوقى وإنما كانت له صفة المؤرخ بارزة لا شك فيها وإن كنا نتحفظ بعض الشيء إنصافا للحق فنقول إن شوقى نظم قصيدته تذكارا لحج الخديوى عباس حلمى الثانى، ولا عجب فهو شاعر القصر وشاعر مصر، فهو من يسارع إلى تحين كل مناسبة يقول فيها شعرا، فنظمه للقصيدة مما يستوجبه منصبه أولا وبالذات وهو يصرح بذلك فى تقديمها قائلا: (رأى فنظمة للقصيدة الشهيرة البردة، فنظمت هذه القصيدة التى أسأل الله وأرجو من رسوله قبولها، وجعلتها يا مولاى لحجتك المبرورة تذكارها(۱).

ومن أعجب العجب بما أوردناه من قوله عن نظم قصيدته أنه يؤيدنا فيما ذهبنا إليه وحكمنا به حتى قبل أن نطلع على كلمته، كما أن شوقى يقدم قصيدته إلى مولاه العاهل على حين قدمها البارودي إلى الله، وشتان بين تقديم شوقى وتقديم البارودي، ونلتفت إلى

<sup>(</sup>١) د. نفوسة زكريا سعيد: البارودي، حياته وشعره، ص ٢٢٣(الإسكندرية ١٩٩٢م).

أحمد محرم فلا نجده مداحا للنبى فى المقام الأول، وإنما مؤرخا لجحد الإسلام، وإنما قدم كتابه ديوان مجد الإسلام إلى الشباب مذكرا بما كان للإسلام من عز تالد فى الزمان الخالى. وترتب على طول قصيدة البارودى أن اضطر إلى إيراد ألفاظ غريبة غير مأنوسة كأنما نقب عنها فى المعاجم، وليس الشأن كذلك عند شوقى. وأحمد محرم كتابه سلسلة من القصائد وهو إذا بدأ بمطلع قافيته ضيقة يضطر إلى الاستمرار فيها إلى بقية القصيدة وإن كان ذلك لا يقع فى كل ما أورد فى كتابه من قصائد.

وأيا ما كان فهؤلاء الشعراء الثلاثة فيما نظموا يتكاملون في اجتماعهم على ما كان من منيعهم.

أما ذكرهم لغزوات الرسول الله وهو لب لباب ما يعنينا في هذا الصدد فنجد أن البارودي ذكر الغزوات مؤرخا لأنه صرح بأنه يضرب على قالب ابن هشام وإن كان يضيف من عندياته ما عن له من أفكار يضمنها كلامه، أما شوقي فاقتصر على أن يقف من الرسول المله موقف المدافع المنافح وحصر كلامه في دفع مفتريات وأراجيف الملاحد، وكان هذا منه قصاراه فما أرخ ولا عين غزوات بأسمائها ولا أبان عما وقع فيها.

ولكن أحمد محرم يبسط مفصل الكلام فى ذكرها ويعقب فى الأحايين برأى يدلى به مستطردا من الجزئيات إلى الكليات، وله نزعة تعليمية، أى أنه يتلمس موضع العبرة فى الغزوات ليطلع الشباب على ما يريد أن يحثهم عليه ويحيطهم علما به من شأن الإسلام وقيمه ومثله التى يستحب لهم أن يقفوا عند حدودها ويأخذوا بها فى حاضرهم كما أخذ بها سلفهم الصالح فى ماضيهم فصلحت بها أمورهم واستقامت فى دنياهم وأخراهم وسادوا وشادوا ومكن الله لهم فى الأرض ولما ساروا فى نبراس دينهم القويم رضى الله عنهم كما رضوا عنه فكانوا من المفلحين وأتم الله نعمته عليهم فهدوا غيرهم من الأمم وخرجوا بهم من ظلمة الجهالة إلى نور الهداية.

## الباب الثاني

الغزوات في الشعر التركي

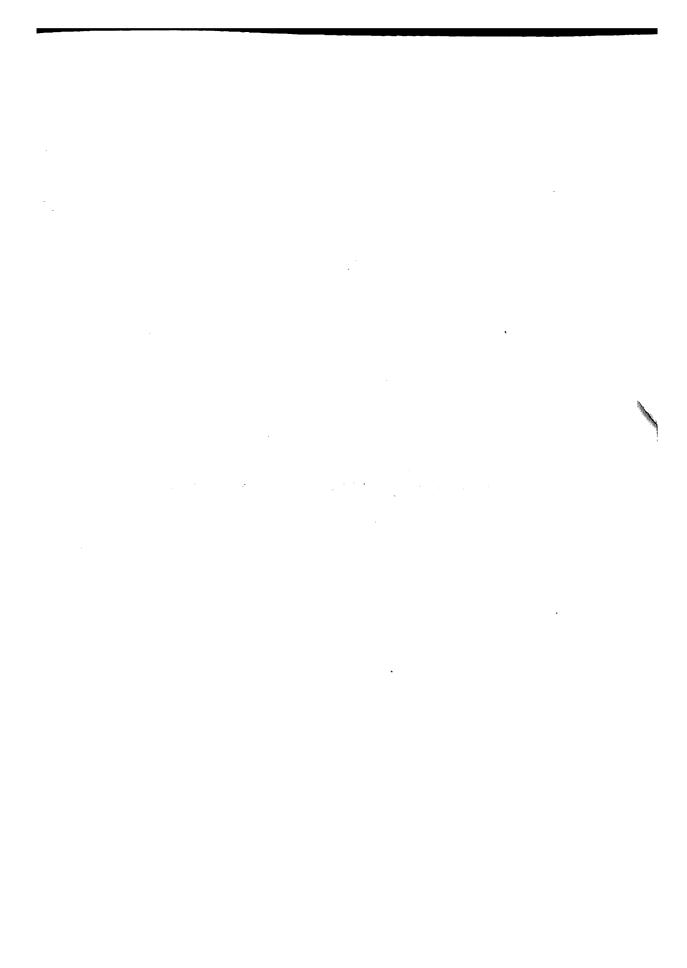

## الغزوات في الشعر التركى القديم

عرفنا فيما سبق، إلى أى حد كبير كان تعلق العثمانيين بمحبة رسول الإسلام الله وكانت حجتنا أن سليمان جلبى نظم المولد وأمسى المولد ريحانة العثمانيين منذ نظمه إلى يومنا هذا يتبركون بتلاوته في مناسبات رسمية وغير رسمية، كما أن الشعراء بعد سليمان جلبي أقبل كثير منهم على نظم مولد تأسيًا به.

ورأينا في هذا أمارة لا شك فيها على حب الأتراك العثمانيين لسيد المرسلين حبًّا لا نبرح عن الحقيقة إذا قلنا إنه يبدو أكثر من حب غيرهم من المسلمين له.

ونرى من الخير في هذا المقام أن نورد تكملة لما ذهبنا إليه وحكمنا به فنقرن حب بعض سلاطين العثمانيين بحب رعاياهم للرسول الكريم للله لأن هذا فيه تأييد وتوكيد للواقع.

فلما فتح الله القسطنطينية على يد السلطان محمد الفاتح اتفق أن دعا وليًّا من أعظم الأولياء يسمى آق شمس الدين إلى مجالسته ذات ليلة، وبعد الصلاة قال له إنه قرأ فى الكتب أن قبر أبى أيوب الأنصارى الصحابى مضيف النبى في فى تلك المدينة. ورغب إليه أن يدله على موضعه. فقال: "يا مولاى إنى آنس نورا يهبط على بقعة من الأرض، وأحسب أن هذه البقعة موضع قبره رضى الله عنه".

وبعد مدة من الزمن قال للسلطان إنه التقى بروح أبى أيوب الأنصارى التى زفت إليه التهنئة بفتح القسطنطينية، فما كان من السلطان إلا أن وقع الخشوع فى قلبه وانطلق مع الشيخ إلى موضع القبر، وطلب تعيينه ليقيم عليه ضريحًا. ولما كان البدء فى الكشف عن القبر عرف السلطان هزة طرب وراح فى نشوة حالمة فما كاد يتماسك فى وقفته، وأمر بإقامة ضريح لمضيف الرسول على ، وبنى فى تلك البقعة مسجدًا(١).

ولهذا المسجد منزلة عظيمة في نفوس الترك وحسبنا أن نقول إن سلاطين العثمانيين يتوجون في هذا المسجد (٢) ولا يسكن هذا الحي إلا دراويش بلغت منهم الشيخوخة وحراس المقابر، وهذا المسجد لا يزوره إلا مسلم وظل الأمر كذلك إلى وقت غير بعيد (٢).

<sup>(</sup>١) طاشكبرى زاده: الشقائق النعمانية على هامش وفيات الأعيان لابن حلكان ص٣٤٦ جـ١ (القاهرة ٢٩٩هـ).

<sup>(2)</sup> Loti: Aziyade PP 49 (Panise).

<sup>(3)</sup> Monree: Turkey amd Turksn. P176 (London).

وللترك عادة مرعية مألوفة هي أن يفرضوا على صغارهم أول عهدهم بالتعليم أن يمضوا إلى قبر أبي أيوب لزيارته. وهناك يلتمسون البركات والرحمات رافعين أكف الدعاء. ولهم عادة أخرى مع صغارهم تتعلق مع أبي أيوب فإذا عقدوا العزم على ختانهم حمولهم معهم لزيارة قبره (١).

فهذا كله فيه قاطع الدلالة على سمو منزلة هذا الصحابي الجليل عند الترك، سلاطينهم ورعيتهم. وليس بخاف أن هذه المنزلة إنما كانت لهذا الصحابي لأنه كان مضيف النبي فلله فكأنها لم تكن لشخصه أولاً وبالذات، بل لصلته بنبي الهدى عليه الصلاة والسلام.

ولقد نظم شاعر منظومة طويلة بعنوان "مناقب أبى أيوب الأنصارى" كما نظمت إحدى الأميرات منظومة أخرى فيها ما فيها من شجيد لهذا الصحابي وإعلاء من شأنه.

ويمضى بنا مقتضى السياق إلى ما فيه تعزيز لما نريد أن ندلل عليه من شأن هذا الصحابي واعتزاز الأتراك العثمانيين سلاطينهم ورعاياهم بهذا الصحابي الجليل لوثاقة صلته بالنبي الله المستحديد المستح

يقول التاريخ إن السلطان أحمد الثالث المتوفى عام ١٧٣٠م حينما أقام جامعة نمى إلى علمه أن حجرًا عليه أثر قدم النبى في ضريح السلطان المملوكي قايتباي في مصر، وقال له قائل إن هذا الأثر النفيس وجد من قبل عند العرب وهو أليق وأحق ما يكون بجامعه. وكان لهذا من قوله أعمق الأثر في نفس السلطان، فما صبر أن أرسل من يسمى مراد الرئيس إلى وزير مصر، يطلب إليه إرسال هذا الحجر. ولما حاولوا رفع حجر هذا الأثر من ضريح قايتباي عصفت ريح عاتية، وقصفت الرعد وخطف البرق، فانصرفوا عنه دون أن يحملوه، وعرف السلطان ما وقع، فأصدر أمرًا خاصًا مع أحد رجاله الذين تلوا سورة الأنعام ألف مرة في ضريح قايتباي. واستطاع مراد الرئيس أن يحمل الحجر إلى الإسكندرية. وبعد سبعة أشهر بلغ الخبر السلطان بوصول هذا الحجر الذي يحمل الأثر فأمر بإرساله إلى جامع أبي أيوب الأنصاري في القسطنطينية وذلك في موكب عظيم من الجند.

وما عرف أهل القسطنطينية ذلك حتى قاموا في مطلع الفجر رجالاً ونساءً وصغاراً وكبارًا لاستقبال الحجر وانطلق السلطان أحمد إلى جامع أبي أيوب في موكب عظيم ومسح بوجهه أثر قدم النبي على في ذلك الحجر.

<sup>(1)</sup> Oguit: Eyyuib Sultan S.217 (Istanbul 1957).

كما وضع الحجر على رأسه. وقال هذا البيت: (ما ضر لو جعلت على رأسى كالتاج على الدوام، أثر قدم النبي خير الأنام).

ثم حمله في موكب كأنه البحر وسلمه نقيب الأشراف.

ولما دخل به القسطنطينية صاح الناس جميعًا من قلب واحد وفى صوت واحد قائلين: شفاعة يا رسول الله(١).

هذا من موقف الأتراك العثمانيين من النبى الله لا شك يفضى بنا إلى النظر فيما قال شعراؤهم خاصًا بسيد المرسلين، وليس من تجاوز الحد قولنا إنهم في هذا من شأنهم يتقدمون خطوات من غيرهم من المسلمين في الظن الأغلب.

وأول من نذكر من شعرائهم القدامي الذين اختصوا بذكر المغازي، يازيجي أوغلو محمد المتوفى عام ١٤٥١م وهو صاحب منظومة لها واسع من شهرتها تسمى (المحمدية)، وهي لها شهرتها عند من يداوم على تلاوتها من أهل الأناضول والقرم وقازان وغيرها. وهي طويلة تقع في قريب من تسعة آلاف ومائة وتسعة عشر بيتا.

ويازيجي أوغلو هذا من أهل الطريقة البيرامية قضى الشطر الأكبر من عمره في (غاليبولي) وقد نظم الشعر التركي في شتى فنونه وأنماطه (٢).

ويقال عنه إنه كان متضلعا فى شتى علوم الظاهر والباطن، ومن الدليل على شعبية منظومة المحمدية أن شاعرا من شعراء الترك المحدثين هو يحيى كمال كانت أمه تقرأ له من كتاب (المحمدية) فى صغره فكان للمحمدية عميق أثرها فى توجيهه الفكرى بعد أن أصبح شاعرا من شعراء الطليعة (٣).

ومن تأثر شعراء الترك بها ما قيل من أن الشاعر حمدى المتوفى عام ١٥٠٨ للميلاد له منظومة بعنوان (أحمدية).

ولشاعر آخر يسمى خاقاني المتوفى ١٦٠٦م منظومة بعنوان (حلية خاقاني) يتلو فيها تلو ما جاء في المحمدية.

ومن ثم نلحظ أن هذه المحمدية أوجدت فنا خاصا من فنون الشعر طرقه أكثر من شاعر وذلك لأن موضوعه محبب إلى الترك المتقين على تفاوت طبقاتهم.

<sup>(1)</sup> Evliye Colebi, Misir Seyaha Tnamesi. S. S 296-267 Cilt. 9. (Istanbul 1938).

<sup>(2)</sup> Kemelkaralioglu: Resimli Tunk Edebiyaciiar sozlugu. S. 618 TsTanbul 1982.

<sup>(3)</sup> Ni had Sami Banrli: Resimli Turk edebiyat. Tarihi C.Itll S. 179 Istanbul 1971.

هذه المحمدية على نسق المولد، والمولد منظومة فيها سرد للسيرة النبوية العطرة مع تعبير المسلم عن عاطفة المحبة نحوه. وقد تحركت همته إلى نظمها بناء على ما اطلع عليه في كتب السيرة النبوية أو لرؤيا رآها.

تبدأ المحمدية بالديباجة التقليدية وهى التوحيد ثم النعت، والسبب الذى حدا بالشاعر إلى تأليف الكتاب، والكلام بعد ذلك فى ذكر الخليقة منذ فجر الدهر مروراً بالأنبياء الكرام، حتى يبلغ سيد الأنبياء والمرسلين على وهو يذكر ولادته ويجرى عليه صفاته كما يصف معراجه وهجرته ومعجزاته وبذلك يكون هذا القدر مما جاء فى المحمدية أشبه بشىء بسيرة نبوية منظومة، وهو فى كلامه يعرج على ذكر زوجات الرسول على وبعض أصحابه وكل ما يتصل بذلك من طرف، مما يجعل الكتاب متصفًا بكتب السيرة، ويمكن أن نتصور المحمدية قائمة على ثلاثة محاور هى (الخلق، والنبي الله والقيامة) وهذا ما يجعلها سيرة نبوية ولكن مع فارق هو الرغبة فى بسط القول تفصيلاً أو أن رغبة الشاعر فى نظم سيرة الرسول على بعثته على أن يصدر هذه السيرة بتاريخ الخلق وبختمها بذكر القيامة.

ويجدر بالملاحظة أن الشاعر كشعراء زمانه يميل إلى التكلف في التعبير، كما أن منظومته من أوزان وأنماط شعرية مختلفة، فهو مثلا لا ينظم سيرة النبي في بحر واحد هو بحر الرمل كما صنع سليمان جلبي في مولده وكأنما شاء أن يكون كلامه كلامًا لا يسأم المتلقى من النظر فيه، وإن كان ذلك خروجا على مألوف شعراء التركية والفارسية والأوردية الذين كانت منظوماتهم في هذا الفن بالغة ما بلغت من طولها في بحر واحد.

وشعره من الشعر التركى التقليدى الذى تزدحم فيه الألفاظ الفارسية والعربية كما أنه من معانيه ما يستغرق وإن كان ذلك لم يمنع المحمدية من تدريسها فى المدارس. وتلك دلائل يقينية على فرط الاهتمام والاعتزاز بها من قبل الترك للموضوع الذى نظمت فيه، ومما يذكر أنها تتلى كما يتلى مولد سليمان جلبى تبركًا وتيمنًا كما يحتفظ بها فى كثير من بيوت الترك على أنها كتاب دين لا بد أن يكون فى البيت لأن وجوده فيه يجلب البركات والرحمات، ومن الشعراء الذين قلدوها من قلدوا حتى عنوانها فكانت منظوماتهم تحمل اسم أحمدية، محمودية، ومحمدية (۱).

<sup>(1)</sup> Ni had Sami Banrli: Resimli Turk edebiyat. Tarihi C.Itll S. 179 Istanbul 1971.

Marchanic color of the second color of the c

ونحن في هذا المقام إنما يعنينا منها ما جاء عن غزوات الرسول في وما أجدر أن تستأثر هذه الغزوات بنظرة فيها وعناية بها. إنه يعقد فصلا خاصا بها قائما برأسه. وهذا الفصل كبير لأنه مخطوطة المحمدية التي تكرم الأستاذ سعد أبو بكر مدير مكتبة السليمانية باسطنبول بإهداء صورة مخطوطة منها إلى. هذا الفصل يقع في ثلاث وعشرين ورقة. وقد مهد بقوله: (ألق سمعا، يا طول ما فتح الدنيا هذا الرسول، بعد فتحه بحجته فتح بالسيف المسلول. إنه الدين على العالمين أعلن، فكأنما أظهر نورا في السحاب، عشرين مرة غزا الكفار، في ست وخمسين حرب سحقهم بصحبه الأبرار. في تسع بنفسه على القتال أقدم، وفي بدر هام العدو حطم. في أحد قاتل ولكن أعنف قتال، وفي الحندق إياه رب من عدوه أدال. الرابعة بنو قريظة الخامسة بنو المصطلق، والسادسة خيبر، وفيها إلى عدوه انطلق. والسابعة فتح مكة وفي الثامنة كان له الغلاب، وفيها أحال الكفار إلى كومة من تراب. والتاسعة الطائف وبها في القتال ساهم، وفي التسع حومة الوغي اقتحم)(۱).

فى هذه الطائفة من الأبيات التى يوردها فى صدر ما يذكر عن المغازى يبدو هذا الشاعر تعليمي النزعة، أى أن غاية مطلوبه منها نزعة تعليمية يحرص كل الحرص عليها، فإنه يبدأ بقوله (ألق سمعا) يرسم لنا صورة لمعلم يريد بمن يعلمه أن يتعلمه منه ما لم يكن يعلم، إنه يجتذبه إلى كلامه الذى يرغب أن يتلقاه منه ويعيه عنه.

(۱) دکله ایمدی نیجه فتح ایتدی جهانی أول رسول نیجه اظهار ایتدی دینی عالمه اظهار ایدوب کندوزی ایتدی یکرمی بیش غیز کفار ایله ایتمه میشیدی قتال الاطقوز برده همین هم ایکنجیسی احد دیکم قتال ابتدی قتی رابعی بنی قریظه مصطلبق بشنجیسی سابعنجی فتح مکة سکز نجیسی حنین طقوزنجی طائف ایدی ایلمدی انده غیزا

حجتیله صکره سیفیه نبجه فتح ایتدی بات نیجه اشراق ایتدی اسلامی اجوب نوردن سحاب اللی التی کز جری کوندردی ایتدیلر خراب أولی بدر ایدیکم کسدیلر نده جوق رقاب شالثنجی خندق ایدی ایتدی انده اکتساب ساد سنجی خیبر ایدی کله ایلدی اکا ذهاب کم صدی کفاری انده براوج صیحدی تراب بوطقوز یسرده قتالسه ایلمشدی انجسذاب

إنه لا يريد تحسين الكلام ولا التأنق فيه. بل حسبه أن يسمى الغزوات بأسمائها ويذكرها بترتيبها وذلك لترسخ في حفظ من يجلس منه مجلس التلميذ أو من ينظر في كلامه وشأنه شأن التلميذ. إن يازيجي أوغلو يذكرنا بمثل هذا من صنيعه بالكثير من شعراء التركية والفارسية الذين نظموا المطولات في شتى العلوم كالنحو، والتصوف وغيرهما وكان غرضهم تعليميا أو تربويا عضا. لذا خلا كلهم من المحسنات وكان حسبهم حشد المعلومات وإن كنا لا ننكر أنه حاول البلاغة شيئا ما كان يشبه نور الإسلام الذي جاء به رسول الله العالمين قاطبة بنور البرق إذا خطف في الظلماء. إنه يحرص على الإحصاء والتحديد والتقييد وهذا ما يفرغ على كلامه ذلك الطابع العلمي الذي نشاهده فيه.

ويمتد به السياق إلى قوله إن الرواة حكوا قالوا إن السبب في هذه الغزوة أن حمزة كان ذات يوم سائرا إذ مر به ثلاثة من أهل الشرك وما رأوه حتى بسطوا فيه لسانهم بالثلب والسب، فما كان منه إلا أن استل سيفه وأعمله في ثلاثتهم وقفل راجعا إلى النبي الله وما مسه من ضرر، وما علمت قريش بهذا حتى دخلها شديد الغضب وعزمت على قتال المسلمين.

إن يازيجي أوغلو مؤرخ راوية ينقل عن الرواة ولا يثقل كلامه بشيء من عندياته بل يورد الحقيقة بتمامها. ثم يدخل في التفصيل ويحكي ما وقع كأنما يقص قصة أو يروى خبرا لا يريد أن يحزم منه حرفا واحدا فيقول: إن جبريل عليه السلام نزل على الرسول وخبره خبرا هو أن قافلة لقريش عادت من الشام وهو ينبه طالبا إليه أن يأخذ لذلك حذره ويهيئ أمره. ثم ذكر أنه الله خرج في ثلاثمائة من رجاله وثلاثة عشر من صحابته وهذا يرشد إلى أنه يلتزم الدقة كل الدقة في كل ما يذكر، وكأننا به لا يريد إلا حذافير الحقيقة.

ومعلوم أن هذه الصفة التي يستوجبها لكلامه لا تتيح له أن يورد مجازا حتى ولو لتفسير الحقائق. ثم يتحدث عن جبريل ثانية وما يخبره به ويرشده إليه وجبريل في هذا من قوله يسبغ عليه طابعا دينيا ويؤيد أن النبي الله إنما يعمل بناء على ما يوحى إليه إيحاء. وفي مثل هذا جمال معنوى خاص بالروح وليس جمالا حسيا تراه العين.

كما يعقب بعد ذلك على ما جرى بينه وبين أبى بكر وعمر وعثمان وعلى والأنصار مما يستبين منه أن النبي الله كان كذلك يسترشد برأى أصحابه ولا يقطع بأمر دونهم

ولا عجب. فقد قال له المولى عز وجل ﴿ وشاورهم في الأمر ﴾. إننا نشعر بشيء من السأم أو نكاد لهذا التفصيل، مما يدفعنا دفعا إلى الرغبة في الوقوف على قدرة الشاعر على رسم صور بيانية رائعة للمعركة، تلك المعركة التي لها ما لها من مكانتها وأهميتها.. والشاعر كغيره من شعراء الترك القدامي يتكئ إلى خلفية إسلامية دينية أساسها آيات الذكر الحكيم مستمدا منها حجية لا تحتمل من شك ولا تأويل وهو يتخذ عنوانا من آية قرآنية هي قوله تعالى: ﴿إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين ﴾.

إنه يبين بها كيف أن النبى الله استغاث ربه في تلك الشدة فأمده بروح من عنده واستجاب دعاءه لأنه وجد نفسه أمام عدو لا طاقة له به؛ ففئته كثيرة، أما فئة النبى فقليلة وهنا تظهر المعجزة وتتدخل القدرة الإلهية ويمده الله بملائكة في صورة بشر ليشد بهم أزره في القتال والنضال، وبذلك يبدو التفاف يازيجي أوغلو إلى جمال الروحانية والمعجزة التي لا يدرك المرء كنهها ولا يسعه إلا أن يقف منها موقف الحيرة والعجب.

وهذا الشاعر يكاد ينفرد بهذا الشعور نحو الغزوات لأن غيره لم يلتفت جديا إلى ذلك الملحظ. وهذا ما يؤيد أنه في منظومته تلك يتلو تلو من ينظمون المولد أي أن ما يذكره الشعراء في المولد ليس مجرد سرد تاريخي للسيرة النبوية وإنما يقرنون ذلك بشعور الشاعر نحو نبي الإسلام في فهم يناجونه ويرغبون إليه في الشفاعة وما إلى ذلك من تعبير عن عاطفة نحوه وهذا من قبيل تلك الروحانية التي نجدها عند يازيجي أوغلو. ثم يتحدث عن الملائكة التي أرسلها الله تعالى ليشدوا أزر المسلمين في هذه المعركة ويسميهم بأسمائهم، كأن يذكر جبرائيل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل وذكر عدد الملائكة الذين يأتي بهم هؤلاء معهم ليشتركوا في القتال. وبعد أن بين في وضوح أن الملائكة كان لهم النصيب الأوفي في معركة بدر وأن نصر المسلمين فيها كان بفضل الله الذي سخرهم لنصرة المسلمين، وبين أن المسلمين كانوا على الدوام يرفعون أكفهم إلى الله راجين منه أن ينصرهم أخذ في وصف معركة بدر على التفصيل وأكثر ما ذكر من قتلوا من المسلمين ومن المشركين، وهو يشبه غيره ممن نظموا في هذا الصدد وعين الأسماء. إلا أنه يبدو معجلا في وصفهم، فهو يصفهم ويصف قتالهم وقلما يقف وقفة ليعرضهم مقاتلين في صور شعرية معجبة.

إنه يجرى دعاء بالنصر على لسانه على يعقب عليه باستجابة الله له فيقول: رباه أنت المقصود بالسؤال في كل أمر، وفي يد قدرتك الفلك والجنة كما البشر. ما كان لأمرك من صنع، وليس لعلمك قط من جمع.

ثم قال له ذو الجلال أنا في عونك لا أزال. بالنصر زف البشرى إلى المؤمنين، فقد ألقيت الرعب منك في قلوب الكافرين. من الكافرين عليك تضريب الأعناق، ولا تأمنهم منك على هامة ولا على ساق. ذلك جزاء وفاق لك من ناصب الله العدا، ومن أراد برسوله إيذاء (١).

فى هذه الأبيات يقصد الشاعر إلى المعنى ولا يلتفت ولا يكاد إلى اللفظ، إنه يريد ليؤكد أن الله أنزل عليه الملائكة ليحاربوا أن النصر فى هذه الغزوة من عند الله، فبعد أن ذكر أن الله أنزل عليه الملائكة ليحاربوا المشركين معه شاء أن يبين موقفه على أنه ليس المحارب البادئ بالعدوان بل المحارب الذى يمتثل لأمر الله، وهذا ملحظ لم يفطن إليه أحد ممن وصفوا المغازى فى شعر لهم. إن الله يبين له أن قتال المشركين حتم عليه لأنه جزاؤهم ولا جزاء غيره لمن كره دين الحق ومن أراد السوء برسول الله في ويدخل بعد ذلك على وصف المعركة تدور رحاها إلا أنه يكثر من الحوار بين الفريقين طلبا للبراز.

ويمتد به الكلام في هذا الصدد طويلا، ومما يلحظ أنه يريد كلاما يأخذ بعض المقاتلين من المؤمنين بأطرافه بينهم وهو ينطقهم مريدا الإعظام ببسالتهم ويجعل كلا منهم يذهب بنفسه مباهيا بأنه ليث الكريهة وخواض الغمرات كأن يجرى على لسان حمزة قوله: إن حمزة قدم وقال: أنا أسد الله، ولقد أصبحت كذلك أسد رسول الله على. وهذا دليل صدق على أنه أراد لحمزة أعظم صفة تجرى على بئيس شجاع، إلا أنه ينسب شجاعته إلى الله بقلوبهم قبل أن يتجهوا إلى المشركين بسيوفهم، فحربهم حرب إيمان قبل أن تكون حرب عدوان كما ينص على أسماء المجاهدين. فيجمع أسماءهم في بيت واحد كعلى وعبيدة وحمزة مما

(۱) الهــــى ســـنكدر هرایشــــده دیلــــك
سنكك حكمكــه كیمســه مــانع دكــل
بــس امــر ایلــدی بونلــره ذو الجلالــك
بشـــارت قیلـــك نصـــری مؤمنلـــره
أورك كــــافر لــــرك اعنــــاقنی

الکده فلدك جدن وأنسس وملك سنك علمندى كيمسه جدامم دكل كه بدن سيزه ياردم ايدم لا يرزال هدم القال ايدم خوقدى بدى دينلدره امدان وبرميوب باشدى ساقنى رسولينه حقدك شدقاوت ايده

يجعلهم على مقصد واحد وهو مجاهدة أعداء الدين ليظفروا بالجزاء الأوفى والأجر العظيم عند رب العالمين.

ثم يصف القتال وصفا ولا يصوره تصويرا أو على التوضيح والتقريب لا يقيم كلامه على بحيال على غير ما كان متوقعا من شاعر مثله في مثل هذا المقام، فالعهد بشعراء العرب والفرس والترك أنهم يعرضون صورا للمقاتلين يضيفون إليها جهد المستطاع كل ما في جعبتهم من البديع حتى إنهم إذا أرادوا تفسير الحقيقة بالمجاز لا يبدون مكترتين بهذه الحقيقة بقدر اكتراثهم بالمجاز. فالمعارك في شعرهم صور كثيرة الحركات متباينة الشيات. وهي بذلك تتضمن معنى خصيبا للبلاغة فيازيجي أوغلو يتفرد بالأصالة والبساطة في وصف المعارك ولا يقول إلا ما يرى رأى العين.

ويمضى فى الكلام ويكثر من قوله قال فلان ولم يقل فلان إلى أن يذكر كيف أن جبريل أمر من أمره بأخذ حفنة من التراب ليقذفها فى وجه العدو فتورده موارد الهلكة فكأنه يعود إلى النص على أن الملائكة حاربوا مع المجاهدين كتفا إلى كتف وبذلك يميز غزوة بدر بأخص خصائصها وهو يؤيد ذلك بالآية الكريمة التى يقول فيها عز من قائل: ﴿فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ﴿. وما يسترعى النظر أنه بعد أن أورد تلك الآية الكريمة ترجم معانيها إلى شعر تركى ترجمة صحيحة وكأنما أراد يازيجى أوغلو فى نزعته التعليمية التى تعرف عنه أن يبين للناس على تفاوتهم فى طبقاتهم وحظهم فى علمهم معنى تلك الآية الكريمة وبذلك يكشف النقاب عن معناها ويزيد المؤمنين إيمانا على إيمانهم ويؤكد لهم أن الله إنما نصر المؤمنين على الكافرين لأنه أمده بجند من عنده.

أما غزوة أحد فيازيجى فيها يطلعنا منه على المؤرخ من الأحداث لأنه يذكرها لا ينقص منها ولا يزيد عليها ولا يحاول أن يعرضها في صور بيانية فقد ذكر أن ثلاثين من الصحابة استشهدوا أمام الرسول في ومنهم مصعب بن عمير، ثم ذكر أن من يسمى عبد الله وهو قاتل مصعب رمى النبي بحجر كسر ثنيته وأذاع في الناس أنه قتله مما أوقع البلبلة في العسحابة بعد أن انطلت عليهم الحيلة وقالوا ما عسينا أن نصنع وقدم كعب بن مالك ووجد في جالسا وما رآه حتى انطلق إلى المسلمين وقال أبشروا فإني وجدته في حيا. وبذلك عادت الحماسة إلى الصحابة وتحركت فيهم الهمم للقتال. ومسحوا الدم عن وجهه الشريف ورغب إليه الصحابة أن يدعو على من آذوه لأنهم أرادوا به الشر والسوء ولكنه في قال:

"إنما ارسلنى الحق للعالمين رحمة. فيارب اهد هذه الأمة. منك الهداية إنهم لا يعلمون، فبفضل منك يهتدون. فتأملوا أى لطف وأى كرم، فقد أراد الجاهلون قتله ودسوا له السم. إنه دعا لهم بخير وأحسن العفو عنهم، هذا من محاسن الشيم"(١).

وهنا يورد يازيجى اوغلو ذكر الحدث على التفصيل، بيد أنه فى هذه المرة لا يتمالك أن يبدى فرط إعجابه بشمائل النبى فلله ويبين إلى إحدى حد بعيد كان عفوا فما قابل السيئة بالسيئة بل بالحسنة، وهذا منه فلل خلق عظيم. فالشاعر أحسن صنعا بالوقوف وقفة أمام هذا الحادث. فقد عقب عليه بما هو أهله من تعقيب وما وسعه أن يكتفى بذكره أو أن يمر عليه مر النسيم.

ثم يعرض صورة لمصرع حمزة، وهو جريا على عادته لا يجنح إلى التخييل والتمثيل والتنميق والتزويق، بل يذكر ما وقع وكما يشاهد عيانا ويقول إن حمزة بعد أن طعنه وحشى برمحه وأسقطه عن فرسه ومزق جسده سبعين قطعة ولكن الشاعر لا يفوته أن يقول إن حمزة أصبح بمصرعه هذا سعيدا شهيدا لأنه قتل في سبيل الله. ويضيف إلى ذلك أن النبي حينما نمى إليه خبر استشهاده صلى عليه سبعين صلاة بعدد جراحاته السبعين. ثم يعود إلى إيراد الحوار فيقول إن أصحاب النبي الله التفوا حوله بعد ما أشيع عنه أنه قتل ولما سألهم عما جاء بهم قالوا إنهم أدبروا وأحجموا وجاءوا لدرء الشر عن النبي الله وليكون له الفداء. ثم يذكر أن جبريل عليه السلام نزل عليه وأبلغه قوله تعالى:

﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين ﴾.

وبعد أن أن يورد هذه الآية يشرحها الشاعر شعرا بل يكاد يترجمها ترجمة دَقيقة مريدا للمتلقى أن يفقه ما جاء فيها. وهذا يؤيد نزعته التعليمية فهو يتحين المناسبة للشرح

> (۱) بنسی داعسی کونسدردی حسق رحمسة للعسالمین کسه زیسرا ولبو بلمنز انبی کیسم هدایست نسدر زهبی لطف وخلق اسی صاحب کمسالی کورکسم اول انلری عفو ایدوت اید ردی دعیا خیر ایله

اله عدایت سن قبل قوممه فسی الاممه هدایت سن ایت بونلره قلمه احسانی کم له جاهللر انی اورر لردی صونا رلردی سم کسم کسه زیرا کمالنه اولدر مناسب حکم

والإيضاح وتعليم المتلقين عنه أصولهم وتعاليمهم كما أنه يبدى الرسول في أروع صورة للفدائى. فقد كره لهم أن يشغلوا بحمايته عن مجابهة العدو وهذا ما له دلالته، وبذلك يولد الشاعر الأفكار والمعانى من مجرى الأحداث. وهو إذا انساق فى وصف الأحداث وما أكثرها وأسرعها فى حركتها رأى حتما عليه أن يقف بين الفينة والفينة وقفة ليستشهد بآية قرآنية ملتمسا فيها حجية أو تحين فرصة ليبصر الناس قيم الإسلام ومثله.

ولا يملك يازيجى أوغلو إلا أن يمضى مع الأحداث وكأنما تدفعه أمامها دفعا فلا يستطيع القرار. لقد ذكر كيف أن أبا سفيان وقف على رأس جبل أحد وأهاب بالمشركين أن يتأروا لقتلاهم في بدر فقال الشعر على لسانه: (ثم صعد أبو سفيان الجبل، وقال يا ابن هبل يا ابن هبل. إنما نحن لبدر نثأر، فاغزهم لا تبق منهم ولا تذر).

ولما بلغ النبى على هذا الخطاب، أمر عمر فكان منه الجواب، فقال: (الله أعلى وأجل، لـه الملك عز وجل. إن الجنة لقتلانا هي الثواب، ولقتلاكم في النار العذاب)(١).

وأهم ملحظ يفرض علينا فرضا أن نلتفت إليه هو أن الشاعر يحرص كل الحرص على أن يعرف بما للغزو من معنى خصيب، كما يجرى على كلام النبي الله وغيره من المجاهدين تعريفا بمبادئ الدين الحنيف وبما للجهاد من مفهوم ينبغي أن يتدبره أولو الألباب.

ولكن هذا الشاعر ما تبين لنا من توخيه الدقة فى ذكر واقع الحال وتسلسل الأحداث يغفل ذكر هند وما كان منها، علما بأنها تشكل عنصرا هاما فى تلك الغزوة وهو عنصر الإثارة، فها هو ذا ابن الأثير يقول عن هند إنها كانت تقول أثناء المعركة التى قتل فيها حمزة غم الرسول على هذه الأبيات المأثورة التى نكتفى بذكر بعض منها:

(۱) بسی أبو سفیان جبقوب فوق الجبال بسزده بدرانجون سیزه اتبدك جسزا جسون رسول الله ایسردی بو خطاب دیدیكر مالله ورر اعلی الجال بسزدن اولین بولیه جنتیده شیواب

دیدیک م اغلب هبال اوغلب هبال دیدیک مبال ریستر دولاب کیبی دور ایسدر غسرا امار قیلدیک معسر ویسردی جسواب سیاطنت انکسدرر عسسز وجسل سیزدن اولین کسوره طیاموده عیداب

نحن بنات طارق نمشى على النمارق مشى القطا البوارق والمسك فى المفارق والدرف فى المخالق

إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق (١)

كما أنه لم يفصح عن أن المسلمين لم يحققوا في هذه الغزوة النصر المبين على المشركين، ولا ذكر سببا لذلك والسبب معلوم ولكننا نظلم الحقيقة إذا تناسينا أنه ألمح إلى هذا من طرف خفى لأنه أورد قوله تعالى: ﴿إِن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ﴾.

وإن ذكر أنه مر بشهداء المسلمين وأمر بدفنهم في دمائهم. تمم نعاهم إلى صحابته وأحسن عزاءهم فيهم.

ويازيجى أوغلو لم يذكر غزوة الخندق وإنما ذكر الحديبية وفتح مكة وغزوة حنين شم حجة الوداع وبذلك يبلغ النهاية بما ذكر من غزوات الرسول فل في كتابه (المحمدية). وهذا كل ما وجدناه في المخطوط الذي بين يدينا من كتاب المحمدية. ويبدو هذا نقصا يجدر إكماله وصدعا يحسن رأبه وهذا ليس علينا بعسير إذا نظرنا في مجموعة أخرى من الشعر التركى القديم بعنوان (غزوات الرسول) لدرسون فقيه المتوفى ١٣٢٦.

درسون فقيه هذا من العلماء الأعاظم المشاهير في عهد السلطان عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية. كان صهرا للشيخ اده بالى، وهو من أعلام المشايخ عند العثمانيين ولعله أوسعهم شهرة. كان مريدا لهذا الشيخ جلس منه مجلس المريد وتلقى عنه شتى علوم الدين وبعد وفاته أسند إليه التدريس والفتيا وذاع عنه أنه كان زاهدا عابدا صواما قواما فقيها بكل معنى الكلمة (٢). وتولى إمامة الجند حين يخرجون للجهاد كما أنه كان أول من أم المصلين في أول صلاة جمعة تقام في مدينة قره حصار بعد فتحها. وعين إماما لأول مسجد أقيم فيها.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ص ٤٤، ٤٥ جـ٢ بيروت ١٩٨٧م.

<sup>(</sup>٢) شمس الدين سامي: قاموس الأعلام، دوردنجي جلد، ص٢٠١٠ اسطنبول ١٣١١هـ.

وله منظومة بعنوان (غزوات ناسمة) بمعنى كتاب الغزوات. يصف فيها معركة قلعة المقضى باليمن ويعرج فيه على وصف مغازى الرسول في ، ومجموعته الشعرية فى وصف المغازى وديوان شعره مما يعد من بواكير الشعر التركى فى القرن الرابع عشر للميلاد. وقد ترددت أشعاره على ألسنة الناس<sup>(۱)</sup> مما يقوم دليلا على أن لها طابعا دينيا يقع فى النفوس موقعا خاصة فى هذه الحقبة من تاريخ العثمانيين التى شاع فيها بينهم التصوف وتعاليمه وكثر شيوخه.

وشعر درسون فقيه قريب الشبه من شعر يازيجى أوغلو فى السلاسة والبساطة، ونعنى بذلك أنه يقتصد فى استخدام البديع وقلما نقع فى كلامه على صورة بيانية أو عبارة ينمقها، مما فيه الدلالة على أنه إنما أراد بشعره فى الغزوات الإفادة ولم يشأ أن يحسن الكلام ويتباهى بالبلاغة والإبانة. فشعره تعليمى النزعة وهذا ما جعل له السيرورة عند الترك فى زمانه، كما أنه يميل كل الميل إلى سرد الأحداث على التفصيل، ويكثر من ذكر الأسماء، ويورد ما يدور بينها من حوار حريصا بذلك على الواقع متحرزا من الخوض فى شطط الخيال.

وهذا ما يجعل من منظومته تاريخا بتمام المعنى أكثر منه مجموعة من الشعر، إنه كيازيجى أوغلو يتخذ من الشعر أسلوب تعبير ليس غير، وليس له من وراء ذلك مآرب أخرى شأن غيره من الشعراء.

ويميل إلى السرد القصصى وترتيب الأحداث الحدث تلو الآخر من بداية كلامه عن غزوة الخندق. بيد أن أول ما نلحظه عليه أنه لم يذكر أن سلمان الفارسى هو الذى أشار بحفر هذا الخندق، وفاته أن يشير إلى أن النبى الله شاركه فى حفره وبذلك كان فى كلامه فراغ شاغر يجتذب نظر المتلقى عنه، ولكنه التفت فى وعبى إلى المعجزة التي تكشف عنها حفر هذا الخندق وهو وجود حجر فيه صلد لما انحطم تحت المعاول أشرق منه نور فقال:

شرع فى حفر الخندق صغيرهم وكبيرهم، ودام يوما أو يومين فى الحفر عملهم. وفى داخل الخندق ظهر حجر، ما لضربه بالحديد فيه أثر. وبذلوا فى تحطيمه ما بذلوا من جهدهم، فما كان منهم سوى عجزهم. ولما طاف هذا الخبر سمعه مضى ليجد حيلة فى صدعه. وضرب بمعول فخر الأنام، فانفصل عنه ثلثه بالتمام. وضرب بالحديد فظهرت من الحجر نار، منها جبل المدينة أنار.

<sup>(1)</sup> Hasan Aksoy. Taurh dili ve edebiytri ansiklopedisi. Cilt.2 s.386. istanbul 1977.

فقال لهم أنه رأى شبه ما في أحلامهم من قصور الروم، وامتلاكه لها أمر محتوم. ثم قال لاحت لى صنعاء بتمامها من بعيد، وهي لأمتى بالتأكيد(١).

فشاعرنا الفقيه هذا يأتينا بالحقيقة لا يكاد يضيف إليها شيئا من عندياته أى أنه لم يضف اليها شيئا من شاعريته فما جاء بخيال ولا أورد استعارة ولا كناية ليحسن بها كلامه وبذلك يكون معنيا بالذات بتأريخ ما وقع وكان المؤرخ الثبت المحقق الذى لا يزيد ولا ينقص ويرعى الأمانة العلمية.

إنه ليس شاعرا ملحميا كما كان يتبادر إلى الفهم من مثله وهو الذى اطلع ولا بدعلى سعر الفرس الملحمى، ثم نظم فى معركة ومع ذلك لم يتأس بهم. إنه أجرى على لسان النبى النبى المستعيدة على ذكر الحجر وإشراق النور منه رؤيته لأكناف الأرض البعيدة، وقوله وهو الصادق المصدوق إن بلادا بين بعضها وبعضها الآخر من البعد ما بين المشرق والمغرب سوف تكون لأمته وهى خير أمة أخرجت للناس. هذا كله هو الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وليس بقول شاعر بل بقول سيد المرسلين أنه أضاف يقول على لسانه الأرض بأطرافها قد انبسطت له أى للمسلمين وإن أمته سوف يكون على السلطان في أكناف الأرض، ثم ذكر أن جبريل عليه السلام هبط عليه وأوعز إليه أن يأخذ قبضة من رمل يلقى بها فى وجه المشركين. ولما فعل ذلك انخلعت قلوبهم رعبا وجرت عيونهم دما. ثم تصدى ثانية لذكر المعجزة ولا يؤمن بها فى

(۱) اولو کیجی خندقیه باشدلادیلر
جیقدی اول خنیدق ایجنده بیر حجر
نیجیهکیم جسهد زیاده قیلدیل
جونکه ایرشدی رسوله بسو خبر
اوردی بیر معبول طاشه فخیر الأنیام
نور جیقدی اصلنه طاشون حالی نار
دیدی انلیر دوش شاری کبی قصور
دیدی کورنیدی بکیا صنعیا تمیام

برایکی کسون انسدة ایشی ایشسلادیلر

کسه او لمساز اکسا هیسج آهسن کسار کر
صمنسدی اول طاشسو عساجز قسالدیلر
واردی که اول طاشه اول اوله جساره کسر
شرویله که ایریلسدی طاشسك ثلثی نمسام
کسه اولسدی طیسب طابغسه انسدن
رومسدن کسوردم بنمسدر بسی قصسور

Dursun Fakih. Gazavat. I Rasu Lullah. S. 199 Istanbul.

هذا المقام إلا من عمر قلبه بالإيمان فقال إن ريحا عاتية عصفت فأذرتهم كأنهم غبار أو هشيم، ويتابع وصفه لتلك الريح وما كان من أثرها في العدو فيقول: إنها عاودت عصفها فاقتلعت دواب الأعداء وخيامهم . . إلى أن يختم كلامه بقوله إنهم منوا بهزيمة ماحقة بلا قتال ولا نزال، وبذلك تحققت المعجزة ونصر الله نبيه وأعز جنده بكيفية تؤخذ منها العبرة ويثبت بها في القلوب الإيمان. ويأخذنا الشاعر إلى خيبر فيقول: "إن المسلمين بعد أن أدالهم الله من عدوهم انطلقوا إلى خيبر، وغلبوا على واحتها واستولوا على سبعة من صياصيها، ثم ينبرى للقول في خيبر على أنها غزوة قائمة بذاتها إلا أنه يجعل على بن أبي طالب بطل هذه الغزوة، ويبين كيف أبلى فيها أحسن البلاء وبه نصر الله المسلمين نصرا عزيزا.

ويبدو شديد الإعجاب بعلى في صولاته وجولاته، وبذلك يذكرنا بكل ما عرف من القابه عند الفرس فهم يسمونه (شه سوارى اسلام، بمعنى فارس الإسلام، وشير خدا، أى أسد الله، وشير مردان، أى أسد الرجال).

ونتنقل معه إلى خيبر لنتعرف ما قاله عن على، ونلحظ أنه كان منصب الاهتمام عليه في وصفه لتلك المعركة على أنه هو فارسها المظفر.

إنه في وصفه لمعركة خيبر يطرق موضوعا واحدا من خلال صور متتابعة لشخصية واحدة هي شخصية على بن أبي طالب كرم الله وجهه وبذلك نجد التفاوت بينه وبين يازيجي اوغلو في ذكره لعدة شخصيات، وبذلك يجعل من غزوة خيبر صورة واضحة المعالم لهذا الفارس المغوار فهو القائل: (وعلى حينما من باب خيبر اقترب، اسمع ماذا صنع من عجب. أمسك بالباب وأداره، فأعدمه في القلعة قراره. ضرب الباب ضربة بقبضته، فخلعه من عتبته. حمل الباب وبه انطلق، إلى خير من ربه خلق. إنما كان ذلك بفضل من الرحمن ولم يكن بقدرة الإنسان. وكبر الصحابة لذلك بعد أن تحققوا، وإلى داخل القلعة تدفقوا)(١).

(۱) أشيد ايمدى ايشك انده حيدرك قبويسى شول لحظه كسم دور ايلدى جون الن اشتكيه اوروب جكدى اول يردن النوب اشتكيه يسى كوتر دى اول ديدى بسواش قسوه اللاهوتلسه اشبو حالى جون صحابه كور ديلر

یابیشسوبن قبوسسنه خیسبرك قلسع ایسدوب قلعسه دن دور ایلدی قبسو یسی اشکیك یسره دیکدی مسس رسو لیك قاتنیه کستردی اول اولیدی صانعیه قیرة ناسیوتله قلعیه یسه تکبیر ایدوبسن کسیردیلر

إن شاعرنا لم يجنح إلى ما يعرف بالتمثيل البرهاني الذي نعهده عند شعراء الترك والفرس وشبه القارة الهندية، كما أنه علل كلامه من حلى البديع وقدم إلى الساحة الحقيقة لا يطرح منها ولا يضيف إليها، وفي هذا دلالة على أنه شاء أن يكون راوية يصدق المتلقى عنه ما يقول. إنه قد يذكرنا بالمؤلفين في النحو والعروض وغيرهما من العلوم إذا نظموا المنظومات الطويلة في علم من العلوم، وبذلك يكون استيعابه على من ينظر فيه هو الاستيعاب الأيسر. بيد أنه شاء ضمنا للمتلقى عنه أن يستوثق قبل أن يصدق أي أنه أراد له أن يوقن بأن ذلك إنما كان نصرا من عند الله وأن يؤمن في جزم ويقين بمعجزات سيد المرسلين في غزواته التي كان النصر له فيها من عند الله.

بعد إذ عرفنا قول هذا الشعر عن غزوة خيبر وما وقع فيها من أمر على كرم الله وجهه يقضى الحق أن نطلب المزيد ونحن نتلقاه من التاريخ والشعر في آن واحد.

فأحبار على وصفاته ترشد إلى قوة جسدية خارجة عن المألوف. فربما رفع الفارس عن فرسه وطرحه أرضا دون جهد يبذله كما قيل إنه كان يمسك بذراع الرجل، فكأنه أمسك بنفسه فيعجز عن التنفس، وما صارع أحدا إلا صرعه ولا بارز أحدا إلا قتله، وذاع له بذلك صيت بعيد، يزحزح الحجر بالغا ما بلغ من ضخامته ولا يزحزحه رجال، كما أنه يحمل الباب الكبير يحمى بقلبه الأشداء ويصيح الصيحة فتنخلع القلوب رعبا(١).

وهذا شاعر معاصر هو بولس سلامة يقول في منظومة له (باسم عيد الغدير):

ومشى حيدر يروم هصورا يلتوى الأخشبان قبل التواثيه

أيها النسسر، دونسه كل نسس ليس غير النجوم في أجوائه (٢)

وحسبنا هذان البيتان اللذان يصف فيهما عليا كرم الله وجهه بالشجاعة البالغة في شاعرية دافقة يتفنن فيها متخيلا، وبذلك يفترق عن الشاعر التركى الذى ذكر الحقيقة عارية عن الزينة. إنه يهيم في الخيال ويبالغ فيه على أن المبالغة تدرك على أنها مبالغة، وهي تبرز المعنى وتؤكده وتؤيده. وننتقل إلى الشعر الفارسي لنجد من شعراء الفرس من يتعرضون لوصف على بكل جميل ويهتمون كل اهتمام بإبراز أخص صفاته، وفي طليعتها قوته

<sup>(</sup>١) العقاد: عبقرية الإمام ص٧ القاهرة ١٩٨٧م.

<sup>(</sup>٢) د. سعد الدين الجيزواي: الملحمة في الشعر العربي ٨٢ (القاهرة ١٩٦٧م).

وشجاعته، فمنهم من يقول عنه (إنه مظهر لكل الأعاجيب ومنهم من يقول إنه يسير حسا إلى تبوك ولكن سيره إلى المعنوى الروحى مضى من يثرب إلى الثريا. وقال القائل إنه حيدر الصنديد قاتل خيبر، فاتح خيبر، السيد الغلاب أمير المؤمنين)(١).

فهذا الشاعر ينص على أن عليا قتل يهوديا اسمه عنبر، ويعد شاهدا على أنه ذلك الشجاع الذي يجندل البواسل إضافة إلى ما أسبغ عليه من صفات إلا أنه لا يجنح إلى التخيل والتمثيل.

وهذا ثالث يقول (يا طالما من سيفه في صحراء خيبر، من دم الكافر نبت الورد الأحمر)(٢) فهذا الشاعر يتخيل ويعرض علينا من خياله الإبداعي صورة تقع موقعها في النفس، ومن ثم نلحظ الفارق بين هؤلاء الشعراء الفرس وبين الشاعر التركي دورسون فقيه.

<sup>(</sup>۱) حیدر صقدر شه عنبر کش خیبر کشای سرور غالب سر مدان أمیر المؤمنین وحش بافقی: دیوان وحشی بافقی ص ۱۲ تهران.

 <sup>(</sup>۲) بسکه دردشت خیبراز تیغش رست ازکل زخون کافر کل نظیری نیشابوری: دیوان نظیری نیشابوری ص ۲۰ تهران.

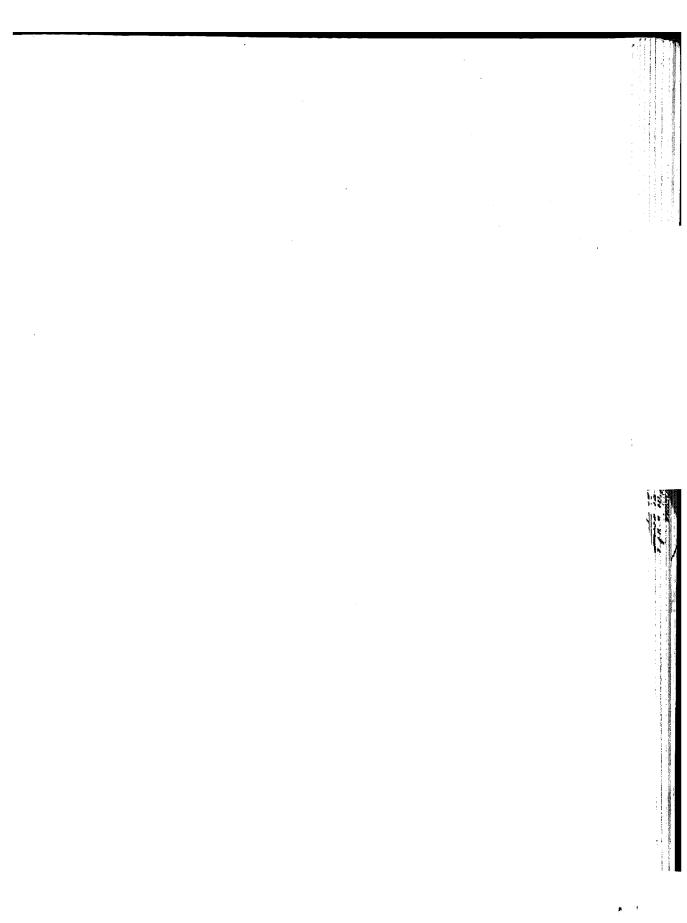

## الفصل الثانى

## في الشعر التركي المديث

من الخير أن نصدر كلامنا في هذا الفصل بتمهيد نشير فيه إلى أن حركة الإصلاح الإسلامي ظهرت في تركيا وشاء روادها أن يصلحوا الدنيا بالدين وأن يتخذوا الدين الإسلامي منهج حياة.

وإذا عدنا إلى بدايتها ألفينا أنه في ١٨٧٠م ارتحل الداعية الإسلامي جمال الدين الأفغاني إلى تركيا فأكرم السلطان عبد الحميد وفادته. واقتنع السلطان اقتناعا جازما بمبادئه ومثله، وبلغ منه الإعجاب مبلغه بحكمته وحنكته، ورغب إليه السلطان عبد الحميد أن يشكل اتحادا قويا بين الشعوب الإسلامية حتى يمكن إيجاد وحدة فيها التعاون والتآلف والتضامن بين شعوب المسلمين قاطبة، واستجاب جمال الدين الأفغاني لرأى السلطان، وانصاع لأمره فقطع على نفسه عهدا بصرف كل همته إلى تحقيق هذا الأمل وبذل المسعى في سبيله، وكان لجمال الدين الأفغاني الفضل في تخريج طائفة من مريديه الأتراك عليه الذين كانوا يجلسون منه بجلس التلميذ يسمعون منه ويأخذون عنه وفي طليعتهم الشاعر التركجي محمد أمين الذي لزمه ولم ينقطع عنه وتأثر به تأثرا مباشرا بخاصة في منظومة نظمها في حرب اليونان. وقد وقعت هذه المنظومة التركية موقع الإعجاب في نفس جمال الدين الأفغاني وأوصى غيره من تلاميذه أن يسيروا في خطاه ويأخذوا أخذه (۱) في تذكير الأتراك بما كان لهم من مجد وعز في ماضى الزمان وهم يعيشون في ظلال الدين الحنيف، ويقفون عند حلوده ويذودون عن حماه، وكثر مريدو الشيخ، ومن هؤلاء المريدين محمد عاكف المتوفى عام ١٩٣٨م والذي يعرف في تركيا بشاعر الإسلام.

ففى دواوينه السبعة التي تعرف بصفحات حض على التخلق باخلاق القرآن والاستمساك بأصول الدين الحنيف. ومما يلحظ أن شعره سهل المأخذ معناه في ظاهر لفظه

<sup>(1)</sup> Yazar: Edebiyatcimiz Ve Tiir Turk Edebiyati S244 (Istanbul 1939).

لأنه يخلو من رموز التصوف وشطحاته مما يجعله في مستوى الإفهام على أوسع نطاق. وهذا ما جعل منه داعية إسلاميا بالمعنى الحق.

وهو في عموم شعره يسمو بالخلق ومستوى المجتمع متكئا في ذلك إلى أصول الدين الحنيف، ويدعو إلى تشكيل وحدة إسلامية بين المسلمين في المشارق والمغارب ويوقفهم في صف واحد مواجهين عدوهم، وله الرأى والرغبة في إقامة حضارة إسلامية بكل ما نمتاز به من خصائص وملامح وسمات.

وحسبنا هذا من شهيد نفهم على أساس منه ونهتدي به في طريق نسلكه إلى غاية هي التنبيه إلى أن شعراء الترك في اليوم الحاضر من تبعوا عاكفا في مسيرته وضربوا على قالبه وتأسوا به في منهجه الإسلامي، فاختاروا مثله الإسلامية وجعلوا شعرهم ما ينطق عنهم، ومن حيث كنا في كتابنا هذا إنما ندرس ما قال الشعراء من قدماء ومحدثين في الغزوات كان حريا بنا أن نلتفت إلى بعض شعراء الترك المعايشين الذين أوردوا الغزوات في أشعارهم وأن نعرف من يكونون وماذا هم يقولون. أما هؤلاء الشعراء ففي طليعتهم نجيب فاضل المتوفى عام ٩٤٨ ١م، وهو لأسرة لها حيثيتها العلمية والاجتماعية لأن أباه كان رجل قــانون كما كان جده كذلك قانونيا ضليعا، وكان جده إلى ذلك رجلا من أهل التقوى، وبسط رعايته على حفيده الذي كان يحبه حبا جما، وحبب إليه أن ينظر في القرآن نظرة تأمل وتدبر، فعمل نجيب بوصية جده وما كان يسعه أن يخالف له أمرا، ومعلوم أن الجد إذا طلب شيئًا إلى حفيده أو كلفه به فلابد أن يكون ما يعمله ذا أثر في قرارة نفسه، ومن تم ندرك كيف اتجه نجيب فاضل في بدايته الأولى إلى النظر في كتاب الله المبين. وغير شك أن ذلك كان باعثا قويا بعثه على أن يكون في شعره من شعراء الترك المحدثين الذين امتازوا بنزعتهم الإسلامية، ولكن الفتي لم يقتصر على التربية الدينية وحدها بل قرنها بتربية عصرية في الكلية الأمريكية، ثم في الكلية الفرنسية، ثم التحق بقسم الفلسفة في دار الفنون في تركيا، وارتحل إلى فرنسا ليدرس الفلسفة فيها(١). وبذلك يكون نجيب فاضل قد جمع بين الحسنيين وتأتى له بناء على دراسته أن يتفهم الدين الحنيف.

<sup>(</sup>١) د. عزة الصاوى: الاتجاه الإسلامي في أدب نجيب فاضل ص٤ رسالة دكتوراه قدمت إلى جامعية عين شمس ١٩٨٣م.

أما تراثه الأدبى فهو جد غزير ولا نلقى بالا فى هذا الصدد إلا إلى شعره. فله سبعة دواوين. أما كتبه الفلسفية ومسرحياته فتخرج عن المقام الذى نحن فيه ومن مجموعته الشعرية مجموعة تحت عنوان (السلام) وفيها يدور كلام الشاعر عن سيرة الرسول المسلام عام الفيل حتى حجة الوداع. وهو فى ذلك يشبه البارودى الذى نظم السيرة النبوية فى الفترة التى تقع بين مولده فى عام الفيل ووفاته بعد حجة الوداع فى نفس العام.

وقد نظم منظومات من مجموعته هذه آن سجنه عام ١٩٦١م واستكملها عام ١٩٧٢م، وقد شاء نجيب فاضل أن يجعل من شعره في هذه المجموعة أول مجموعة شعرية في الشعر التركي المعاصر تجرى عليها صفات الملحمة، كما عقد أمله بأن يدور هذا الشعر في أفواه الناس على تفاوتهم في ثقافتهم، وفي هذا دليل أكيد على أنه شاء له السيرورة التي هو أجدر بها لأنه في سيرة النبي في ولأن هذه السيرة مما ينبغي أن يعرفه الناس قاطبة، فهو يريد أن يذيع شعره الإسلامي هذا على أنه داعية إسلامي، وهو يختلف بعض الشيء عن عمد عاكف مثلا الذي ربما كانت له نفس الرغبة إلا أنه لم يفكر في إذاعة شعره بهذه الكيفية على أن يذكر الناس بسيرة نبيهم ووجوب النظر فيها وأخذ العبرة منها، وإنما قال شعره الإسلامي في شمول ولم يتجه فيه إلى العوام أو أشباههم، بل إن لغته كمانت في مستوى لا يبلغه إلا من اتسع في العلم باعهم ورسخت فيه قدمهم.

ونجيب فاضل يعبر عن عاطفته نحو الرسول الله ويتوجع ويتفجع لما أصابه من أذى المشركين، مما ينهض برهانا قاطعا على أنه في سرده للسيرة النبوية وما سوف نعرف من قوله في حوادثها لم يكن مؤرخا ليس غير، بل كان معبرا عن محبة التركي المؤمن الموقن لسيد الخلق الحلق الم هذا يقول:

(يا لها معجزة جاء بها من إيمانه الطاهر، إلا أنهم قالوا يا له من مجنون شاعر، في فناء الكعبة وهو ساجد في صلاة ألقى الجيف على ظهره من قلاه)(١).

والكلام بعد ذلك على قوله في الغزوات، وهو في كلامه عنها لا يقتصر على ذكر الحقيقة التاريخية شأن المؤرخ الذي يكره لنفسه أن يتباعد عن الواقع مخافة أن يقال عنه إنه

<sup>(</sup>۱) خالصلك معجزة سى اينانان يوق بويله كن .. ديديلر . بو برشاعر . بر سحر يــاز . بر مجنون كعبه نكــ حــو لــو سنده . . ناماز سجده ده كن

صوقلديلر صير تنه برلشي قويدلر اونك.

حجب من الحقيقة شيئا أو قال شيئا على غير صواب. إنه منفعل كمؤمن يقول ويصف ما يصف إلا أنه لا يملك كتمانا لعاطفته الإنسانية وحميته الإسلامية. إنه يصف هذه المعركة وصفا خاصا يعبر فيه عن رأى وفكر كما يعبر عن عاطفة وعن شعور بالفخر، ونعنى به أنه يفخر بتلك المعركة لأنها كانت نصرا مبينا للمسلمين، كما أنها رفعت عنهم ما كانوا يكابدون ويعانون في صلتهم بالمشركين. لقد رأى أن موقف المشركين من المؤمنين مما يجرح كبرياء أهل لا إله إلا الله ويعبر عن نشوة فرحه بهذا الكرب الذى نفس عنهم بالنصر وعن ذلك الصغار الذى دفعه عنهم الانتصار.

(أعظم بها إنها ببدر تشتهر، ما رأى لها من نظير في الجهاد بشر، ولو صغرت فإنها بغزوة الدعوة كرمت، يا لها السيف الذي سل أول ما سل والرحمة التي أشرقت، في سيفها كرامة جرحت، في بدر حشود الكفار أصبحت هباء منثورا، وبدر أول عمود يشدخ رأسا كسيرا)(١).

ويسترعى نظرنا قول الشاعر إن بدرا كانت أول ضربة للعمود على هامة الكفر، لأنه يلفتنا إلى تأثره بأبطال الفرس المغاوير المذكورين في شاهنامة الفردوسي والصمود من أهم أسلحتهم. فنحن لا نذكر أننا وقعنا على العمود سلاحا للعرب في غزواته على فلم يبق إلا أن يكون هذا سلاحا فارسيا وليس بعربي، إننا نجد ذكرا للعمود في خبر للخليفة أبي العباس السفاح. قيل إن سبعين رجلا من بني أمية كانوا جلوسا عنده على الطعام ودخل شاعر عليه وأنشده شعرا أسخطه على بني أمية وحذره منهم، فأمر بهم السفاح فضربوا بالعمد وبسطت النطوع عليهم وجلس فوقهم فأكل الطعام وهو يسمع أنين بعضهم.

هذه معلومة متعارفة لدى كل من قرأ شيئا من تاريخ العباسيين، وليس من قبيل الإطناب الذى يغنى عنه الإيجاز أن نوردها، لأن عليها التعويل فيما نذهب إليه. فالدولة العباسية هى تلك الدولة التي يسميها بعض العلماء الدولة الساسانية الثانية، وما ذاك إلا لأن العرب في العصر العباسي أخذوا كل الأخذ بمظاهر الحضارة الفارسية فيترتب على ذلك أن يكون العمود من الأسلحة التي عرفوها عن الفرس.

<sup>(</sup>۱) اسمی قوجه مان بدر .. انلی وقانلی بدر .. بدر، الله جنکنده أشسز محاربه در .... یدرکوجوك جنک .. أما بودعونك غزوه سی .. ایلك جکیلن قلج کله .. بریل بریل مرحمت یدرك قلیجنده در اجیده کی کرامت .. مغرور صفاری کفركك .. بدر طوز بوز اولدی بدر کفرك باشسینه .. ایننی طویوز أولدی.

وأنا حين أتمثل هؤلاء الأمويين وقد ضربت رؤوسهم بالعمد وتم القضاء بذلك عليهم ومن ثم على قيام قائمة لدولتهم، أتخيل ما ذكره نجيب فاضل في قوله: (إن معركة بدر كانت أول عمود هوى على رؤوس المشركين)، وأرى في ذلك صورة وفق كل التوفيق في عرضها علينا لأن التشبيه أقرب ما يكون إلى الواقع. ولقد شاء أن يقول إن المشركين ذهب أمرهم سدى وكانت هذه المعركة ممحقة لهم وهذا يشبه ما وقع لأولئك الأمويين الذين هوت على رؤوسهم عمد الخليفة أبى العباس السفاح فقضت عليهم وأذهبت ملكهم أدراج الرياح.

ويمتد السياق بالشاعر الذى يتحدث عن بدر ناطقا عن عقله وروحه فهو لا يغالى فى الخيال لأن الخيال إذا زاد عن الحد أضحى كلاما لا يستقيم فى الفهم. وقد عرفنا عن نجيب فاضل أنه ذو ثقافة قانونية والقانونى يلتزم حدود المنطق ويرتب النتيجة على المقدمة، كما أنه شاعر والشاعر لا بد أن يكون له شعور خاص به ورؤية لا يستطيع لها كتمانا، كما عرفنا أنه ذو ثقافة دينية روحية. لقد ألف فى التصوف، وعرف الرمز والإيماء، وأدرك من التصوف أنه فى مفهومه الصحيح أوج التقوى، كما أنه إلى كل ذلك بليغ ملتزم لأنه إنما نظم فى السيرة النبوية الشريفة ليظهر الأتراك جميعا على حقيقتها، واختار المعنى القوى والمبنى السلس الواضح. إنه يصدقنا القول عن بدر بقوله:

(صفات فى الروح مختلفان فى النسب مؤتلفان، خرج الابن أمام أبيه والأخ أمام أخيه، فى بدر تعلما كيف يتحدان فى أرومتهما، وحد الإسلام فى لون واحد كل الألوان، ففيه اثنان لا يتفاوتان، إنه ثورة دين جديد على عهد عهيد).

إنه مذكرنا بما سبقت لنا معرفته مما وقع بين أبى بكر وأبنه، وبين أخ وأخيه. وبذلك يلتزم الحقيقة بحذافيرها ويبين كيف أن الإسلام سوى بين من كانا يختلفان في الرأى وإن كانا لا يختلفان في النسب والقربي.

إنه مبدأ إسلامى مثالى. فالإسلام دين المساواة والمساواة هى التى تقيم سدا منيعا بين الكراهية والمودة، فإذا ما كان الناس على مذهب واحد ورأى واحد صلحت أحوالهم. وما وجد بينهم من سبب يدفع إلى النزاع والتخاصم، إنه يشيد بالإسلام كدين تبدل به الناس بأمن من خوف فاجتمعت قلوبهم على التواد والتراحم، وعد ذلك ثورة إنسانية لأن مفهوم الثورة هو التغير من حال إلى حال فغير الحال من سيئ إلى ما هو الأحسن.

إن الشاعر يناطق العقول ولا يركن إلى ما يعرف بالتمثيل البياني أى المبالغة فى والتباعد عن الواقع ومحاولة شرح بعض الحقائق بالمجاز. وهذا الصنيع قد يوفق فيه بع ولكن لا يوفقون فيه كلهم، لأن الخيال طالما تباعد عن الواقع مما قد يفضى إلى عد الكلام على محمل الجد. وإذا كان هذا من داعية أو ناصح أو واعظ فلا شك في أنه من أنه يفوت عليه بلوغ غايته. وقد لا يعينه على النجاح في مهمته.

ويعجبني عرضه صورة للمعركة وهي دائرة الرحى حامية الوطيس بقوله:

(وعن بدر كان للمسافرين انطلاق، في الريح تسمع لهم أصداءهم من الأد للخيول صهيل لا لسهام صفير وللتكبير هدير(١).

إنه يجعلنا نتمثل المحاربين مسافرين وهذا له مغزاه الذي نتمثله فهم ماضون لطية غاية أنعم بها من غاية، إنهم يريدون السفر، أي المضي من عالم الفناء إلى عالم ومنيتهم أن يكونوا شهداء. هذا ما ندركه من سفرتهم تلك. إنه يصفهم بتوقد حوالثبات على عقيدتهم لأنه يصعد منهم أصواتهم بالتكبير، ويجعله مثل الهدير، وينا وبين صهيل خيولهم وصفير سهامهم. إن الصوت قد يكون أبلغ تعبيرا من الحركة، بوصف الجياد وهي تعدو ملاً خروجها في تقدمها، بل يكاد ينطقها بصهيلها لية صوت المهللين المكبرين في غزوة الإيمان.

إن الشاعر صدوق اللسان في كل ما قال، فما ذكر كلاما فوق المستحيل، وهذا البرهان على أنه جعل شعره على وفق الغرض الذي التزمه وهو أن يجعل منه كلاما الناس على تفاوتهم في ثقافتهم، وإنما يريد هدايتهم إلى الدين القويم.

ونظم نجيب فاضل كذلك في غزوة الخندق التي تعرف كذلك بغزوة الأحزاب قوله فيها:

(إنما الأحزاب اسمها، والخندق اسم سواه لها، إنها آخر ضربة نزلت بالكفار، لل سوء العذاب والخسار)(٢).

<sup>(</sup>١) حالا. كجن يولجـو لر بدر ده جــنك يرنــد.

روز کے او سسلر دویسار دربندن می دیریندن

آت کیشنر اوق ویز لدر. تکبیر صداسی کورلر

<sup>(</sup>۲) اسمى، حزبلىر. أحسراب برياشىقە اوى خنسلاق كفرك صون ورد غكى تىوص كفسره خسسران وعذاب

إنه لا يبسط قوله في وصفها تفصيلا وكان المتوقع منه أن يشير ولو من بعيد إلى ما كان من حفر الخندق إشارة من سلمان الفارسي، فعهدنا بمعظم من ذكروا غزوة الخندق أنهم ذكروه وعرفوا ذلك من فضله وأيدوا أن مشورته كانت سببا في نصر المؤمنين. ولنا أن نقول في عجب منه إنه لم يذكر أنه الشرك في حفر الخندق، وإنما اكتفى بذكر نصر المسلمين.

والظن أنه كان لا يلقى بالا إلى الوصف المفصل وربما عده حشوا أو إطنابا للقارئ غنية عنه، وأراد أن يتغنى بمجد المسلمين وذلك قصاراه.

وشة سؤال طارح نفسه، فمبلغ علمى أنه لم يذكر غزوة أحد، وفي تعليل ذلك أقول ولو متظننا: إنه كره لنفسه أن يذكر تلك الغزوة لأن الدائرة دارت فيها على المسلمين بسبب من حماقة فتيانهم، فما وجد داعية لذكر ذلك، وهو إنما يمجد المؤمنين ويذكرهم بكل جميل ولا يريد إلا أن يكون مادحا لا مجرد مؤرخ يذكر كل شيء دون أن ينبه إلى التمييز بين ما يقال وما لا يقال.

لقد أشد عليه واستبشع ما وقع لحمزة والذى قتل أخس قتلة على يد عبد لهند تلك المرأة التي استخرجت كبده ولاكتها وكان ذلك منها وحشية بشعة يقذذ منها ضمير الإنسانية ولتصورها تنفطر القلوب وتعلو الرعدة حتى أجساد الشجعان.

كان شاعرنا على الحق والصواب في هذا وأثبت بالدليل القاطع أنه مرهف الحس سليم الذوق كما أنه متفكر يعرف مواقع الكلام في هذا الشعر الذي يتجه به إلى غرض معلوم.

ومن بعد نقع على قوله فى غزوة حنين، وفى كلامه نبرة جهورية فيها كل الدلالة على أنه فخور تياه بما يسر الله للمؤمنين من نصر على الكافرين. إنه قبل ذلك يمتدح الرسول ويعزو إليه الفضل فى ذلك النصر المبين وما كان هذا النصر إلا لإيمانه الراسخ وحبه الجم لمن اصطفاه حبيبا ورسولا فأكرمه والمؤمنين بنصر ربما لم يكن ورد لهم على بال. وبين كيف أن المشركين لم تعد لهم طاقة بقتال المؤمنين فتبددت جموعهم وما قدموا إلا ليحجوا. إنه يريد تعليلا لانتصار المؤمنين وانكسار الكافرين فعزا ذلك إلى تكاتفهم وتآلفهم على وفق ما أمرهم به دينهم الحنيف. وهنا نتبين بأتم وضوح أن الشاعر لا يكتفى بسرد الأحداث وليس ظاهر الميل إلى وصف القتال فى تفصيل، وإنما يتحين كل نهزة ليشير إلى مزايا دين

الله، وكيف أن الله ينصر عباده المؤمنين كرامة لنبيهم سيد المرسلين. إنه يريد ليقنع القارئ بما ينبغى أن يعلم عن حقيقة دينه وهو يشير إلى الحقيقة ولا يوشيها بالبديع، ذلك البديع الذى طالما سترها كما أنه يتفكر وكلامه آخذ بعضه برقاب بعض، ويتكئ فى ذلك إلى خلفيته الدينية والقانونية والفلسفية، وبذلك يقتنع من يتلقى عنه بكل ما قال فى جزم ويقين. وهو فى شعره هذا لا يشبه الشعراء المعاصرين فى ميلهم إلى المعانى المجردة والمجاز الذى يناقض ويكذب الحقيقة، وهذا فضل له لا يجحد فى هذه الطائفة من الأبيات:

(شعور واحد، كلمة لا سواها الإسلام لا ينهزم، يالها من عظمة بفضل الرسول هادى الأمم، ما من أحد لم يعلم ما يجرى به قضاء الله، إنما الحكمة في حنين ما نراه، من ضربة واحدة امحى العدو من الوجود، وكسره إلى غرته تعود، مضى وارمى وتجمع ثم انسحب، وحده الرسول الحرب كسب)(١).

أما ما ذكره نجيب فاضل عن فتح مكة فهو ما ينبغى أن يذكر في يوم فتح لأنه كان نصرا مبينا ما في ذلك ريب، وهذا النصر لم يعقب حربا ضروسا وإنما تقدمته بعض مناوشات كان لا بد منها، وبذلك يقوم البرهان على أن النبي لله لم يكن يضع السيف في موضع لا حاجة فيه إلى وضعه.

ولإيضاح ذلك نجمل القول في الكيفية التي دخل بها الرسول المحمد مكة. بعد صلح الحديبية اعتدت قبيلة بني بكر من أحلاف مكة على قبيلة خزاعة من أحلاف الرسول الحديبية اعتدت قبيلة بني بكر من أحلاف مكه على قبيلة خزاعة من أحلاف الرسول الورفدتهم قريش بالسلاح، ثم قاتلوا معهم، ودام قتالهم حتى انحازوا إلى البيت، وكان لزاما أن يتأشموا من القتال في بيت الله الذي جعله الله مثابة للناس وحرما آمنا. ولكنهم قاتلوا. ونكث العهد بنو بكر وانتهكوا حرمة البيت وعاونتهم قريش في خيانتهم. فما كان النبي الا أن يرد هذا الضيم ويدفع ذاك الشر، فعقد أكيد العزم على المضى إلى مكة فاتحا، وقال الله ثلاثا: والله لأغزون قريشا، وأمر أصحابه بأن يكونوا على أهبة الذهاب إلى مكة، وقبل دخولها أسلم أبو سفيان، وثني قريشا عن القتال، وأبلغ قومه أن النبي الله قال: إن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فقالوا له قاتلك الله، وما تغني عنا دارك، فقال ناقلا عن النبي الله ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن.

۱) عینی حس وعینی سوز، اسلام ارتقدینلمز بو غرور ادا سی رسوله کیران حقال تقدیری هتاش کیمسه بلمز دی یر آن وشمن ایلك ورو شده سلیب سو بسردی بوزغن بوبر لنمسه دیغوسی مسائول جنكی تك باشینه قزاندی رسول

وبهذا تهيأت النفوس للإسلام.

فدخل الله دخول المحارب ولكن دخول المسالم، وما رغب إلا في أن يفتح القلوب لنور الإيمان، وأمر جنده ألا يقتلوا ولا يقاتلوا، ولكنه أوجس خيفة من بعض أوباش قريش، وأمر الأنصار بأن يضعوا السيف فيهم ويبددوا جموعهم ولكن شريطة ألا يصدر منهم ما يعرض المجاهدين للشد عليهم وقتالهم، ودخل على على ناقته حاملا علما أبيض وهو يقرأ سورة الفتح. وهنا نقف وقفة نهى عن القتال لا عن الدفاع، ولكن أوباش قريش تجمعوا مع بنى بكر وتخونوا العهد واعتزموا العدوان على المسلمين، ولكن خالد بن الوليد ومن معه رشقوهم بسهامهم واضطر خالد إلى قتالهم فقاتلهم حتى ألحق الهزيمة الماحقة بهم، ولم يقتل من أصحاب خالد غير رجلين، ودخل الله البيت الحرام وأحاط به المهاجرون والأنصار، وأقبل إلى الحجر الأسود واستلمه ثم طاف بالبيت حاملا قوسه وحول البيت ستون وثلاثمائة صنم، فجعل يطعنها بقوسه، ويقول: (جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا) وما يبدئ الباطل وما يعيد. ولقد تساقطت الأصنام وتهاوت عند إصابتها بقوسه فنكست كلها.

له المديح وله الفتح المبين، في يوم ذياك الفتح، جميع قريش أمام الكعبة، أيصعد الأذان العبد القديم بلال، هو ذا في القلوب سؤال، أية عاقبة لنا نتمثل، سيد الرسل غصنا رقيقا حمل، قال: رباه هذه الأصنام حطم، ثلاثمائة وستون لم يبق منها صنم، أين هبل الآن أين هبل؟! أتت القبائل عديدها اكتمل، صوت واحد، الله أكبر، وانحنى الرسول وهو يشكر، من فوق راحلته أطل، والصفوف أمام بيت الله، لقريش عفو ورحمة من الله(١).

إن شاعرنا يرسم لنا صورة جد رائعة لرسول الله الله الله الله الله على فتح مكة. إنها صورة تخلو من كل مظهر من مظاهر العنف وبذلك يصدقنا التصوير لأنه دخل مسالما ولست أقتدر على كتمان فرط إعجابي بقوله إنه الله حمل فننا رقيقا مريدا بذلك تشبيه قوسه به فهذه القوس التي تقترن بالعنف حين تنطلق منها السهام قوس لم يطلق منها سهما واحدا فليست لها صفة

<sup>(</sup>۱) مدح او که، بو یوك فتح او که. بویوك فتحك کوننده، بویوك قریش کعبه اکنده. اقویان می، اسکی قول بلال، یود کلرده تك سؤال، صو کنمز نبجه؟ رسول الله النده برانجه دال، کوستردی، بلری، ریم ییره جالاوج یوز التمشی بوت شمدی یرده، هانی یا هبل. نره ده؟ اویمقلر بولم بولم، تك سس الله اكبر شكردن ایكی بوكلم، ده سندن بیغمبر کعبه اکنده صف صف، قریشه رحم وعفو.

القسى ولا استخدامها، ومع ذلك جعلها فننا. إلا أن هذا الفنن على رقته ورخاوته هدم هذه الكثرة من الأصنام، فقد قبل إنه كان يمس الصنم بقوسه فيهوى على الأرض هويا فمن عجب أن يكون ذلك إلا بقوة إلهية غيبية.

وهكذا وفق الشاعر في إيضاح ما وقع على الحقيقة. إنه لم يسرف في الخيال، وتخيل لكن بمقدار، وخلع على الصورة التي رسمها روحانية وقدسية، وعرف كيف يعرضها على نحو يقع في القلوب موقعا.

إنه لا يستطيع أن يخفى فخره واعتزازه بالنصر المبين ولا يغفل عن ذكر لوازم هذا النصر بالذات كتصعيد الأذان، وكأنما شاء أن يجعل من صوت الأذان ما يتغنى به المنتصر أو يعبر عنه بالمعازف والطبول.

ويتلو ذلك ما ذكر عن غزوة تختلف بعض الشيء عن الغزوات وهي غزوة تبوك.

وتبوك موضع بين وادى القرى والشام. وهذه الغزوة تسمى غزوة العسرة وهى آخر غزواته ﷺ. وقد أخبر الناس بأنه يريد الروم.

أما سببها فإن الروم قد حشدت حشودها في الشام فندب أصحابه إلى الخروج واستنفر قبائل العرب، فأقبل عليه جمع كثير كما قدم عليه المنافقون يستأذنون في التخلف، واستخلف على بن أبي طالب كرم الله وجهه على أهله في غيبته وانطلق بعد أن عقد الألوية لأبي بكر والزبير وأسيد بن حضير وغيرهم. وسار على على رأس جيش عظيم كان أعظم تآلف في العرب، ووجه بخالد بن الوليد فاستأسر أكيدر، فدخل خالد حصنه وقدم أكيدر على الرسول وصالحه على الجزية ونال منه الأمان وعاد الله إلى المدينة واستقبله المنافقون فأعرض عنهم(١).

ولست أجد من دافع قوى يدفعنى إلى ذكر شيء مما قال الشاعر في تبوك لأنه أشار إشارات لامحة إلى ما وقع فيها كقوله إن الروم لم يعتدوا، ثم طفر طفرة بعيدة ليضيف إلى ذلك قوله إن الإسلام على وشك الخروج إلى العالم الكبير، إلا أننا في هذا المقام يلزمنا عدم نسيان شيء وقع في هذه الغزوة وهو قوله الله اليها الناس باب خير. أخبركم عن جيشكم هذا الغازى إنهم انطلقوا فلقوا العدو. فقتل زيد شهيدا فاستغفروا له. ثم أخذ الراية

<sup>(</sup>١) محمد رضا: محمد رسول الله ٣٣٦ ٣٣٨ القاهرة ١٩٦٦م.

عبد الله بن رواحة وأثبت قدميه حتى قتل شهيدا فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء وهو أمير نفسه ولكن سيف من سيوف الله فآب بنصره فمنذئذ سمى خالد سيف الله المسلول(١).

وهنا تقترن غزوة تبوك بخالد الذى أسماه الله فيها سيف الله المسلول، وهذا لقب له يتردد في أرجاء الدنيا. وباقتران هذه الغزوة بهذه التسمية نذكر اقتران السيف الذى يعرف بذى الفقار بغزوة بدر.

ويؤخذ من ذلك أن هذا السيف أصبحت له الرتبة والميزة على غيره من السيوف لامتلاك الرسول له ولأن على بن أبي طالب أخذه من النبي الله المسلال المسلول له ولأن على بن أبي طالب أخذه من النبي الله المسلول له ولأن على بن أبي طالب أخذه من النبي الله المسلول له ولأن على بن أبي طالب أخذه من النبي الله المسلول له ولأن على بن أبي طالب أخذه من النبي الله المسلول الم

ومما يؤيد ما نذهب إليه ونؤيده أن هذه المقولة تكتب على كثير من السيوف على امتداد العصور على أنها تزيين وتشريف وتبرك، ولكننا في هذا المقام نلحظ بالذات أن الغزوة الأولى والأخيرة اقترنتا بالسيف إلا أن السيف في غزوة بدر الأولى كان سيفا على الحقيقة ودخل التاريخ بنفاسته وبركته، أما السيف في الغزوة الأخيرة وهي غزوة تبوك فسيف على التشبيه. ودخل كذلك مسماه التاريخ بتسمية الرسول الكريم له الله وبنجدته وبسالته المنقطعة نظيرها.

وحسبنا هذا من نظرنا في شعر نجيب فاضل الذي تعرض فيه لذكر الغزوات وأوصافها.

ويذكر نجيب فاضل يذكر سزائى قراقوج. إنه شاعر معاصر من شعراء الترك الذين تميز شعرهم بالتعبير عن نزعة إسلامية يعبر بها صاحبها عن كونه داعية إسلامية يريد ليذكر الأتراك بسابقتهم فى مجد الإسلام، ويود لو وعوا عنه وانتصحوا بنصحه، فأخذوا بأصول الدين ووقفوا عند حدوده، ليصلحوا بدين الله دنياهم وبذلك يغير الله من حال إلى حال،

<sup>(</sup>١) محمد رضا: محمد رسول الله ٣٣٦ ٣٣٨ القاهرة ١٩٦٦م.

<sup>(</sup>٢) د. سمية حسن إبراهيم: بعض السيوف الأثرية بمتحف عابدين الحربي ص ٧ القاهرة ١٩٩٠م.

إنه منصرف العناية إلى قضايا الإسلام وجمهرة أشعاره في هذا الغرض. وهو من مواليد ديار بكر عام ١٩٢٣م، ومنذ بدايته الأولى كرس جهده طول دهره لخدمة قضايا الإسلام والنظرة فيها رجاء الاهتداء إلى حلها، وبلغ من تأكيده العزم على ذلك أن يجعله كل دنياه، فتنصل من مسئولية الأسرة حتى لا يشغله شاغل، كما كره لقلمه أن يتجاوز هذا الإطار، ويا طالما أجرى قلمه في الشعر والنثر والمسرحيات والمقالات، وحسبنا قولنا إنه صاحب مدرسة من مدارس الفكر يسميها مدرسة الإحياء الإسلامي(١).

ومن إنصاف الحق قولنا إن ساحة المجاهدين الإسلاميين، أى الذين لهم نزعة إسلامية إصلاحية لم تكن خالية أمام سزائى قراقوج، بل كان فيها كثير من الأعلام الذين كان لهم أعمق الأثر فيه. إلا أنه كان صاحب منهج تفكير خاص به، وبذلك كانت له الميزة على غيره من الذين سلكوا تلك الطريق التي سلكها، فقد كان عميق التفكير يتكئ إلى عقل راجح ورأى سديد فيما هو قائل. وبناء على ذلك سدت كتاباته فراغا شاغرا في مجال الدعوة الإسلامية في تركيا.

ولإيضاح ذلك نقول: حينما كان الكماليون والشيوعيون ينشرون مذاهبهم وآراءهم فيما يتعلق بالفكر والسياسة، كانت كتابات ومنظومات الإسلاميين تواجه الشعب التركى ولكن من جانب واحد هو الجانب العاطفى، ونعنى به العاطفة الدينية التى نمتزج بالإيمان وتنطق به. إلا أن قراقوج كره أن يكون ذلك هو السبيل الأوحد إلى تحقيق منشود الغاية فجعل كل همه أن ينصرف إلى الجانب العقلى والتاريخي والحضارى، فيما يختص بالإسلام، وبذلك استطاع أن يقيم سدا يرد سيل العلمانية الجارف، وجعل بدايته إصدار صحيفة إسلامية لتكون مصدر دعاية للإعلام الديني، ومنبرا للدعوة الإسلامية ومعالجة الواقع من منظور إسلامي، وحرص أن يعقد فيها فصلا خاصا ثابتا للتراث الإسلامي اهتم فيه بعرض لتاريخ الإسلام في عموم، وتاريخ العثمانيين في خصوص، كما قدم ترجمات من عيون الشعر الإسلامي في العربية والفارسية. وكانت عنايته بتحديد مواطن الضعف في حاضر المسلمين، ورأى في ذلك أن سببه هو التبعية السياسية والاقتصادية والثقافية للغرب، وبت الصلة بين ماضي المسلمين وحاضرهم، ووجود حاجز نفسي بين يومهم وأمسهم، وتلك

<sup>(1)</sup> Ismail Kara Osmangiu: Aylik dergi. Sayi: 41,42,43, (Istanbul 1982).

الضدية التي تبدو بين الأقوال والأعمال وإن توهم بعضهم أنها نمت بصلة إلى الدين الخنيف(١).

وليس يعنينا من شعره ـ وما أكثره ـ إلا ذلك الشعر الذى ذكر فيه غزوات الرسول للله . إن ذكره لهذه الغزوات ورد عرضا أثناء حديثه عن أبيه الذى أسر وهو يحارب فى روسيا، فهو يقول:

(كان أبى غزوة بدر يتذكر، وحنين واحد والخندق، وفتح مكة، فى الحرب العالمية الأولى بروسيا عندما وقع فى الأسر، ووابل على مدينة باكو انهمر، كان لا يمل من النافذة النظر، فما فى الجنوب من ربيع ولا قمر، لم يفتح باب سجنه سوى القرآن، كان له التفكير والسلوان)(٢).

يحدثنا الشاعر عن أبيه، ونحن لا نظلم الحق شيئا إذا قلنا إن الأتراك خصوصا يوقرون الوالدين والأبوين والأسلاف كل التوقير، ولهم منهم كل التقدير، فهم يعتزون بهم اعتزازهم بأنسابهم وما كان لهم من مجد وعز في الزمان الخالي. والأب التركي عند ابنه مسموع القولة مطاع، فضلا عن أنه في الأغلب الأعم موضع إعجاب.

الشاعر يذكرنا بأبيه الذى وقع أسيرا فى الحرب العالمية الأولى فى أرض غريبة، وكأنما دفعه ذلك دفعا إلى تخيل أن أباه تذكر غزوات النبى فللله فنحن لا نستطيع بأن نقطع بأن هذا الأب كان يفكر فيها وإن كان ذلك غير مستبعد. وأيا ما كان فقد ذكرت قراقوج الحرب بحرب الإسلام أى بغزوات النبي فلله فذكر العديد منها.

وفى الرأى الأرجح أنه ربط تفكير أبيه بالغزوات رغبة منه فى أن يذكر المسلمين بها، أو على التقريب شاء أن يذكر قومه الأتراك بالغزوات التى تعد بحق مجدا عظيما للإسلام لأنها وطدت دعائمه وشكلت كيانه. وهو حريص كل الحرص على أن يذكرهم بما كان لهم من سابقة فى المجد. إنه أورد ذلك فى مقامه الذى لا يخرج عنه وإن تجاوزه إلى سواه من وصف

<sup>(</sup>۱) بابام دو شمندی بروقتلر بدری، خندقی احدی حنیفی، مکة نك الیتشتی، روسیا ده اسیركن، برنجی جهان صوا شنلاه، قار یاغیبوردی باكوده، او كجه بزم الدیغمز، صوكره كری ویرد بكمز باكوده، طولمیوردی آجیق بنجزه دن.

<sup>(</sup>۲) بدرن فلیجلر نمازده قورسی، خندقك كثیردن قیو لجم، قواشادما صایدی جوره سینی، مكة یه كیریش ودونوشرز برباریش قابوسی، قردش قردشی ورمش اما بدرده، یكی وكرجك قرداشلق قورولمش.

للطبيعة ووصف لأبيه الأسير، ولكن هذا الأسير التقى النقى انصرف إبان أسره إلى النظر فى كتاب الله المبين لأنه وجد فيه سلوته وكشف غمته، وكان جميلا من الشاعر أن يقول إنه فتح له باب سجنه، مريدا بذلك أن يبين ما للقرآن الكريم من أثر فى نفس المؤمن، فهو يدعوه إلى الإخبات والرضا بقضاء الله، وهذا ما يغمر نفسه بالسكينة والطمأنينة.

إن الشاعر يريد من وراء ذلك أن يبين كيف أن التمسك بكتاب الله فيه الخير كل الخير للن هم به مستمسكون وكأنه يخصهم على ذلك.

ويمضى الشاعر ليؤيد ما أسلف ذكره، وذلك بأن يشير إلى السبب فيما صلحت به حال أبيه الأسير ذى السيف الكسير في سجنه، وملحوظ عليه أنه يتفكر ويتدبر ولا يهيم في الخيال المحال مثأن الشعراء المعاصرين الآخذين بمنهجهم فيما يعرف بالشعر الحديث، فكلامه لا بد أن يكون له الأثر في العقول.

إنه عقب على ذلك بوصفه معركة المجاهدين فيقول:

سيوف بدر في الصلاة تلتمع لو لم يكن شة من سياج يقي في بدر قيتل الأخ أخياه العنيد

وشرر الخندق يحوطه ويرتفع وبساب إلى مكهة غسير مطبعق ولكن ظهر من بعد إخاء صدوق جديد

إن سزائى قراقوج فى هذه الأبيات ينطق فى جهارة عن روحانيته الدينية مقترنة بشاعريته العبقرية. فكلامه عن بدر كلام عجب إنها معركة طاحنة نعم. إلا أنه يتحدث عنها على نحو خاص ويهتم بذكر سيوفها ويقول إن سيوفها تشرق فى الصلاة. لقد جمع بينها وبين الصلاة وبين البريق أو الإشراق كأنما أضفى عليها صفة من بنات خياله وشاء أن يفسر الحقيقة بالجاز، لأنه جعلها سيوف المؤمنين الذين ليسوا عن صلاتهم ساهين حتى وهم يقاتلون. وهذا الإشراق نور ولكنه نور الإيمان الذى يشرق من سيوف هؤلاء المجاهدين فى سبيل الله، ولعله كان على ذكر من تسمية النبى الخالد بن الوليد سيف الله المسلول فلا سبيل إلى التفرقة بين السيف والجهاد ولا التفرقة بين النور الذى يبدو من السيف من نور الإيمان.

إنه لم يذكر معركة أحد ولعله استنكف من ذكرها لما عاقبتها، وهو إنما يريد التذكير بمناقب ومحامد المسلمين وبما كان لهم من نصر في غزواتهم عاد بالخير على أهل لا إله إلا الله لله لله الله في غزوة الحندق وأبي إلا أن يصعد منه الشرر.

إن هامة وحمية وحماسة هذا الشاعر في الثريا لأنه عبر بهذا الشرر عن حماسته، وهو مزهو بحفر ذلك الخندق الذي كان سببا في نصرة المؤمنين، ومع أنه كان للدفاع إلا أنه تخيله للهجوم، وتلك منه براعة أدبية. لقد جعله سياجا يدفع عن الأبرار عادية الكفار. تم تخيل ما ترتب على تلك الغزوة إلى أن بلغ بخياله فتح مكة فجعل تلك الغزوة ما يسر فتحها.

ويعود إلى بدر فيخطر على باله ما كان من مواجهة أبى بكر لولده ويرتب على ذلك فكرة يريد التعريف بها ونشرها فيجعل من تلك المواجهة مثالا للأخ وهو يواجه أخاه فى ساحة الوغى بقطع النظر عما بينهما من رحم واشجة. ويرى فى ذلك أبشع المآثم وأكبر الكبائر، ويسارع إلى قوله إن الدين الحق يكره هذا، ويزجر عنه، ويحذر منه لأنه دين الإخاء والصفاء والتسامح بكل معنى لتلك المثاليات والقيم.

إن سزائى قراقوج من الشعراء المعاصرين، وعهدنا بهم أنهم يقولون ما يقولون منبهما على الفهم ملتبسا حتى الخيال. إلا أن سزائى قراقوج فيما اخترناه له من هذه المنظومة يخرج على ما عهدناه عند سواه، فهو إذا ما اصطنع المجاز فتحت مجازه حقيقة لا يشك فيها وهذا المجاز ينم عنها.

لقد صور لنا هاتين الغزوتين تصويرا رائعا وإن لم يتعارض كلامه في شيء عما تحدث به الرواة وبذلك حقق الغاية التي شاء تحقيقها من شعره.

ولا نبرح عن هذا الفعل من كتابنا دون أن نذكر شاعرا ثالثا نضمه إلى نجيب فاضل وسزائى قراقوج ذلك أنه يشبههم فى كثير. فهو يشبههم فى منهج تفكيره وفى نوعية حرفته الأدبية لأنه مثلهما فى كونه شاعرا كاتبا قاصا صحفيا مؤلفا مسرحيا داعية إسلاميا. يريد ليصلح الدنيا بالدين. ذلك هو مصطفى مياس أوغلو.

إنه كذلك معاصر ولد في مدينة قيسارية عام ١٩٤٦م ويهمنا من تعليمه أنه درس الأدب التركي في جامعة اسطنبول كما اشتغل بتدريس الأدب.

ونشر أشعاره في بداياته الأولى وهو في مدينة قيسارية ثم والى نشرها في مجالات أخرى. كما أسس دارا للنشر لنشر ما شاء يذيع ويشيع من مبادئه ومثله التي اتسمت بنزعته الإسلامية الإصلاحية. ورأى في الصحافة السبيل الأمثل، إلى نشرها على النطاق الأوسع. وفي أشعاره الأولى تقلبت أغراضه في فنون شتى تقليدية وغير تقليدية إلا أنه اتجه من بعد

إلى الشعر في التاريخ والدين، وهذا الاتجاه الجديد عنه هو ما بوأه منزلة مرموقة كشاعر تركى معاصر له نزعة خاصة يريد لها تعريفا ونشرا على الملأ. ولقد ترجمت بعض أشعاره إلى العربية وغيرها. كما أنه اهتم بالتأليف المسرحي رغبة منه كذلك في نشر أفكاره ومثله وإطلاع الجماهير عليها رجاء أن يقتنعوا بها. ومن أشهر ما نظم مجموعتان الأولى بعنوان نداء الرؤيا وملحمة الهجرة (١).

وهذا الشاعر الداعية الإسلامي بكل ما تتسع له الكلمة من معنى يذهب في كل ما خلف من شعر ونثر إلى أن هو الأصل أو الدعامة الركينة التي تقوم عليها الحياة. ويؤكد ذلك ويؤيده بقوله: إنه ليس يكفى أن نؤمن بالإسلام كعقيدة، بل لزام مع هذا أن نجعل الإسلام فكرة أو قيمة نضعها موضع التطبيق ونوجه به سلوكياتنا.

وهذا الشاعر في أشعاره بخاصة، يفسح المجال متراحب الأرجاء للجهاد في سبيل الله، ولا يشير إلى الحرب بوصفه مجرد نزاع مسلح بين دولتين، بل يفرغ عليها صفة أخرى هي صفة الجهاد، وبذلك لا يدرك من معنى الحرب إلا أن تكون جهادا في سبيل الله، فالجهاد هو تلك الحرب التي تنشب ذودا عن دين الله وكفي.

إنه بمثل هذا من رأيه يذكر بحقيقة محجوبة عن كثير من المفكرين، ومن ثم يزيد في أهمية الجهاد ويسمو بروحانيته إلى الذروة ويزيد هذا الجهاد سموا على سمو وروحانية على روحانية عندما يقول إن الجهاد له غاية ما أعظمها وما أكرمها هي الشهادة ويستلزم أن يكون هذا الجهاد شعورا تخفق به القلوب وتموج به النفوس، مريدا بذلك طلب مرضاة الله والرغبة في دخول جنته ويضيف إلى ذلك ربطه التاريخ في وثاقة بكيان الأمم والشعوب قائلا إن التاريخ هو الماضي ولن يكون هذا الماضي منبت الصلة بالحاضر ولا بالمستقبل، وإذا عقدنا الصلة بين هذا وبين الجهاد أو الغزوات أدركنا في التو أنه يجعل منها للمسلمين المجد وبالتالي يعلى من درجتها ويعظم من أهميتها على أنه جزء له ما له من أهميته في تاريخ الإسلام(٢).

وما دام هذا مجمل رأيه في نزعته الإسلامية التي يريد لها تعريفا وشيوعا وذيوعا فالمدرك منها أنه متفكر متدبر إلى كونه مؤمنا موقنا، وشاعرا مرهف الحس يسخر ملكته الفياضة في التعريف بمبادئ الإسلام وأصوله ومثله كما أنه يختص الغزوات بالجانب الأهم الأعظم من

<sup>(1)</sup> Ihsan isik. Yazarlar sozlugu. S 3,7. Istanbul 1990.

<sup>(2)</sup> Mustata Miyas oglu. Hicret destani S.62 Istanbul. 1981.

عنايته ورغبته في التعريف بكنهها والإعلاء من شأنها. فمن حقه علينا أن نرخى نظرة تـأمل إلى طائفة من شعره في الغزوات.

وها هو يمهد لقوله في غزوة بدر بكلام عام عن الإسلام في ازدهاره، مريدا بذلك أن يرجع السبب إلى تلك الحروب التي حاصها المسلمون جهادا في سبيل الله فهو يعلى من شأن الحرب في الإسلام ويشيد بما كان من عظيم فضلها:

(اتفاق وغزوات وسرايا، وعلى الأيام دولة الإسلام تزكو وتزهر، إنما تحكم الزمان أصوات الهية، وتزكو بحماسة لتبليغ أرواح رضية)(١).

ثم ينبرى لمواجهة هذه الغزوات، إلا أنه لا يواجه كلا منها على حده، بل يشملها بنظرة واحدة ويضفى عليها صفة واحدة.

إنه لا يريد أن يكون ذلك المؤرخ الذي يذكر الخوادث بالنص والفص ويجنح إلى الإجمال لا إلى التفصيل، رغبة منه في الخروج برأى واحد والتعريف. بحقيقة واحدة.

إنه يفضى إلى النتيجة ولا يمهد لها بكثير من المقدمات لأنه صاحب رأى يريد له أن يكون جامعا مانعا.

بدر وأحد والخندق، للمؤمنين بها ابتلاء محقق، فتح مكة في إثر خيبر، وأسلمت أرض العرب كلها على الأثر، انتقلوا إلى رحمة الله أجمعين، وبذلك كانوا من الخالدين. ما فيهم إلا من قضى أو كاد، فكان للروح إليه الميعاد)(٢).

إن هذا الشاعر يختلف عن صاحبيه التركيين وكثير من شعراء العرب الذين ذكروا المغازى لأنه لم يكن مثلهم شاعرا ملحميا كل همه أن يصف حومة القتال ومصارع الأبطال ويتفنن في وصف سيوفهم ورماحهم ونجدتهم وهذا قصاراهم كما كان قصاراهم. بل شأنه على النقيض من شأنهم لأن كلامه الذي يحمله أفكاره يمضى في سهولة ويسر

مؤمنلسر سسودكلی امتحسان اولسور بوتسون عربسستان مسلمان اولسور اونلسسری اولمسسز لسك السدی اولسوب دیریلمسک قالسسدی کسون کسون اسلامك دولتسی بیسور تبلیغسك هیجسانی روحلسری بیسور

<sup>(</sup>۱) بسلردی، احسددی، خندقسدی خیبر کو اردندن مکه نسك فتحی حقبه یسوردی هسر بسری صکسره کسسری فسسقسسیر فسقسرا (۲) اکلاشمه لسر سسریه لسر غیزوه لسر تزمیان حکسم اولیور الهی سسیکر

ويتداعى إلى أن يبلغ منشود الغاية التى يريدها. إنه يتغنى بفضل هؤلاء الشهداء ويغبطهم على ما أعد الله لهم من جزاء، ويخرج بالغزوات عن مفهومها التى يسبق إلى الفهم ليضيف إليه مفهوما آخر يستمده من حلاوة الإيمان وطهر العقيدة ويؤكد أن هذه الغزوات لم تكن مجرد حروب تزدحم فيها أسماء المقاتلين ليس غير، بل أتاح لمن يتلقى عنه. أن يروح فى نشوة إيمانية حالمة تغمر النفس بالسكينة.

وشة ملحظ آخر له هام من دلالته، لقد كان من هذا الشاعر أن ذكر كلمة .. اتفاق .. أو (تفاهم) بداءة في شطر من شعر له عن الغزوات. ثم ذكر بعد ذلك وكأنما جمع لآلئ في سمط واحد. وهذا يرشد إلى أن التفاهم كان في ذهنه ويقينه عند حديثه عن الغزوات، ولإيضاح ذلك جليا نقول: إنه شاء أن يقول إن النبي الشي إنما شاء التحاور والتشاور مع المشركين قبل أن يناشبهم القتال ولكنه من بعد حاربهم مضطرا دفاعا عن الدين ودفعا لهم وزجرا. فما وضع السيف في غير موضعه بعد تصلب المشركين في عنادهم وإصرارهم على مكرهم وكيدهم ورغبتهم الملحة في الإضرار بالمسلمين.

والشاعر بمثل هذا من إشارته اللامحة إنما يريد التعريف بسماحة الإسلام والإعلان عن قيمه ومثله. إنه لم يعرض لذكر الغزوات مؤرخا كما عرض لها غيره من الشعراء بل انفرد عنهم بمثل هذا من الإشادة بتعاليم الإسلام في رمزية لا تدرك إلا بعد عمق تأمل ودقة شعور.

وهذا فضل له لا يجحد .

الباب الثالث

في الشعر الأوردي

|  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|--|---------------------------------------|
|  |                                       |
|  |                                       |
|  |                                       |
|  |                                       |
|  |                                       |
|  |                                       |
|  |                                       |
|  |                                       |
|  |                                       |

## الفصل الأول

## في الشعر الأوردي القديم

الأدب أدب اللغة الأوردية القديم أدب إسلامي بتمام المعنى، وإذا قلنا إنه إسلامي خطر على البال أول ما خطر من ظهر الإسلام فيهم أول ما ظهر وهم العرب، وذلك ينساق بنا إلى حتمية أن نتمثل صلة العرب بشبه القارة الهندية ودخولهم عليها بالدين الحنيف، فما من ريب أن الإسلام لا بد أن يكون له أثره في أهل الهند وفي تشكيل نفسيتهم وعقليتهم وبالتالي في تعبيرهم الأدبي على نحو من الأنحاء.

يقول التاريخ إن العلاقات انعقدت وثيقة بين العرب وبين أهل الهند قبل فتح المسلمين إقليم السند في أوائل القرن الخامس الهجري، بل وحتى قبل البعثة النبوية فكان لتجار العرب وفادات على الساحل الغربي للهند، وكانت بعض القبائل العربية تستوطن مالابور، وقيل إن النبي في وجه بنفر من أصحابه إلى ملك من ملوك الهند هو راجا سرهانك حاملين معهم الدعوة في الدخول في دين الله، فأسلم هذا الملك وحسن إسلامه، وكان ذلك في العام السادس للهجرة، كما قيل إن جالية عربية كانت تقيم في منطقة على مقربة من بومباى قبل الإسلام.

وفى القرن السادس الميلادى قطن كثير من تجار العرب والفرس فى مناطق على ساحل الهند الغربى، وأسلم ملك مالابور مع أفراد أسرته وبذلك يبدو بتمام الوضوح أن العرب كانوا على صلة بالهند قبل الإسلام وفى صدره وها هوذا الرحالة الأشهر ابن بطوطة يقول إنه ارتحل من كمهمبات إلى ساحل مالابور فشاهد المسلمين فى كل الأرجاء وهم فى أحسن حال(١).

وفى هذا كله دليل صدق على أن قلوب أهل الهند رقت للإسلام فى فترة من الزمن متقدمة ولا بد أن يكونوا قد شكلوا مجتمعات متأثرة بأصوله وتعاليمه وأثروا فى غيرهم وأدخلوهم فى جوهم الروحى.

<sup>(</sup>١) د. حسين مجيب المصرى: مقدمة كتاب الأدب الإسلامي في شبه القارة الهندية، لبيلي ص٢٠ القاهرة ١٩٨٨م.

وهذا كله يهيئ الروح الهندية للتعبير عما يعمر به قلب المؤمن وبالتالي يهيئ شاعرية المسلمين للقول بالدين الحنيف.

ولما كان الشعر لغة القلب يتحتم أن يكون هذا الوضع أثر في أشعار شعراء الهند من المسلمين فنطقوا عن إيمانهم وتعلقوا بمحبة حبيب الله في . وبالتالى تنسموا أخباره ومدحوه، ولا بد أن يكونوا قد ذكروا غزوته ضمنا في تعرفهم لسيرته. وشة ملحظ آخر لا يسعنا أن نغفل الإشارة إليه. وهو أن دولة هي الدولة الغزنوية تأسست في إيران الإسلامية وسلطانها هو محمود الغزنوي المعروف بغزواته في الهند وتحطيمه أصنام غير المسلمين فيها حتى أصبح اسمه في التاريخ (بت شكن) بمعنى محطم الصنم فهو عاهل مسلم بمعنى الكلمة، كما أن عصره يعد العصر الذهبي للشعر الفارسي، وعاصمة ملكه غزنة كانت مثابة للشعراء وانتسب إليها أشعر شعراء الفارسية، واتفق أن ارتحل كثير من شعراء هذه الدولة إلى الهند منتجعين كرم حكامها وازد حمت بهم مدينة لاهور على الخصوص حتى قيل إن لاهور هي غزنة الأخرى وكان هؤلاء الشعراء من أهل السنة خاصة أن الدولة الغزنوية كانت دولة إسلامية سنية وكان عاهلها السلطان عمن يعلون من شأن المذهب السني.

هؤلاء الشعراء الفرس ذاعت أشعارهم الفارسية في أرض الهند، ومهدوا لدواويسهم وكتبهم المنظومة بالنعت وهو وصف لشمائل الرسول في ومدح له وتعريف بسيرته والمترتب على ذلك في الفهم أن يكون هؤلاء الشعراء قد لفتوا المسلمين في الهند إلى سيرة الرسول في لما وقع من أشعارهم في النفوس موقع الإعجاب.

كان هذا في القرن الرابع الهجري.

وإذا انتقلنا إلى القرن العاشر وجدنا في إيران دولة تعرف بالدولة الصفوية وهمي دولة شيعية.

وكان حكام تلك الدولة يتعصبون لمذهبهم الشيعي على كل مذهب آخر، ويصدون الشعراء عن النظم في مدح ورثاء أئمة الشيعة.

ولم يرتض أهل السنة والصوفية وهم من أهل التسنن سياسة الصفريين الذين تزمتوا وقيدو حرية العقيدة، وضيقوا الخناق على الروح المؤمنة في شطحاتهم، فلم يقبلوا غير التشيع مذهبا، كما عمت عقائد الشيعة الإمامية مع عقائد الصوفية.

وكان الكثرة الكاثرة من شعراء الفرس من المتصوفة (۱) ورأى بعض الشعراء كساد بضاعتهم في إيران فارتحلوا إلى الهند بعقيدتهم وحريتهم في نظم الفنون التي يروق لهم النظم فيها، وشدوا المطايا إلى ملوك المغول في الهند، وكان هؤلاء الملوك يبصرون الشعر ويبسيان جناحا من رعايتهم على الشعراء (۲) فأقبلت الدنيا على شعراء الفرس الذين ارتحلوا إلى الهند بعد أن أدبرت عنهم أثناء مقامهم في إيران. ومما يدل على ضيقهم ذرعا بالحياة في إيران ورغبتهم في مزايلتها قول شاعرهم: (يا له من مغمور في أرضه غريب، كسير القلب ما له سوى المحنة من نصيب) (۱). وفي الهند راجت أشعار الفرس كما أن الشعراء الهنود الذين تعلموا الفارسية تأثروا بالفرس، ونظموا في الفارسية والأوردية وفي أشعارهم مدحوا سيد المرسلين في وترددت أشعارهم على الألسنة وانشرحت لها القلوب المؤمنة لما فيها من ذكر للنبي في ...

وكفى بما أسلفنا ذكره أن يقوم برهانا على أن فنا أو اتجاها جديدا دخل على الشعر الأوردي، ألفينا من شعراء الأوردية من نظموا في غزوات الرسول في ومنهم شاعر يسمى (شيدا) وله مثنوى بعنوان إعجاز أحمدى. والمثنوى منظومة يتفق فيها روى الشطرين ولا يلتزم في بقية المنظومة، وهي منظومة طويلة قد تألفت من آلاف الأبيات، والشاعر فيها طويل النفس لأنه غير مقيد بقافية واحدة، ويستخدم هذا النمط في الشعر القصصى والملحمى في الفارسية والتركية والأوردية.

وعنوان هذه المنظومة دليل على محتواها، فهذا الشاعر وإن يكن مغمورا - اختار لمنظومته ذلك العنوان الذى يدل على باعث الشاعر على نظمه لهذا المتنوى، وحسبه أنه يسميه إعجازا وينسب هذا الإعجاز إلى النبى الله لندرك من ذلك أنه إنما شاء أن يورد سيرته العطرة وأن يصف مغازيه على أنها جزأ لا يتجزأ منها، ولم نستطع سبيلا إلى الاطلاع على هذه المنظومة وحسبنا هذه الإشارة ما دمنا نعجز عن إيراد العبارة.

وشاعر آخر من شعراء الأوردية هو (محمد باقرآكاه) وله مثنوى بعنوان (هشت بهشت) بمعنى شانى جنات، وفيه يدور كلامه على معجزات الأنبياء قاطبة ويؤكد أفضلية

<sup>(</sup>١) نيسارى: تاريخ ادبيات ايران بعد از اسلام (دفتراول) ص٥٠٠.

<sup>(</sup>۲) سید محمد هادی: زبان فارسی درهند ص ۲۲۷ (ایرانشهر شمارهٔ ٤ تیرماه ۱۳۰۵).

<sup>(</sup>٣) زكمنامي بشهرخود غريبي .. شكسته خاطري محنت نصيبي.

عمد الله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، كما يذكر الآخرة وعذاب القبر إضافة إلى حديث طويل عن السيرة النبوية وما تتضمنه من ذكر ووصف للمغازى، ومن أسف أننا لم نطلع على هذين الكتابين إلا أن ذكرهما كان أمرا لا مندوحة عنه، وما ذاك إلا أنهما كانا باكورة فن شعرى وجد من بعد من توفر عليه وأتقنه أيما إتقان. فكان لزاما أن نشير إلى هذين الكتابين على أنهما كانا في الأغلب مثلين احتذاهما أكثر من شاعر حديث. ولقد وددنا أن نذكر عنهما أكثر مما ذكرنا ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، وما لا يدرك جله لا يترك كله، وحسبنا أن نكون قد تمثلنا بداية لهذا الفن لنتصور تاريخيا أننا لم نذكر شيئا عن الشاعرين المغمورين كما لم نورد أمثلة من شعرهما ولكن سوف نورد أمثلة لشاعرين حديثين من بعد ونعقد فصلا لمنتخبات نظمناها عن الأوردية وبذلك أكملنا ما غزوات الرسول.

#### الفصل الثانى

### فى الشعر الأوردي الحديث

إذا جاء الترتيب على العصر الحديث وجدنا أن الشأن فيه مختلف عما كان في العصر القديم وذلك من حيث الأمثلة التي يمكن إيرادها لشعر الغزوات.

ولإيضاح ذلك وتقريبه إلى الفهم نقول إننا لم نجد أمثلة نوردها من الشعر الأوردى خاصة بالغزوات في العصر القديم، وإن كان من الحتم علينا أن نتحفظ ونحدد كلامنا قائلين إننا لا نقصد إلى القول أن الشعر الأوردى القديم يخلو من شعر للغزوات. فلقد صرحنا بأننا لم نستطع سبيلاً إلى نصوص نوردها أمثلة وبذلك فنحن لا نبنى حكمًا على موهوم وإنما نبسط العذر ونكتفى بالإشارة.

والأمر مختلف في العصر الحديث فحسبنا أن نقول إننا نقع على وفرة من الشعر الأوردى الحديث في غزوات النبي الله وذلك عند شاعرين هما جالندرى وجعفرى فقد نظم كل منهما في الغزوات ضمن كتابين منظومين لهما فذكرا الغزوات طويلاً، بل وتفصيلاً.

وحفيظ جالندرى من شعراء الطليعة فى الأوردية من مواليد عام ١٩٠٠م وشعره متميزه بالجدة لأن له طابعا يخرج به على المألوف كما أنه خصب الخيال تغنى بوصف الطبيعة على نحو خاص، لأنه نظر فيها نظرة تدبر وتفكر وعبر عن إثارتها فى نفسه التأمل فى قدرة البارى وبعثته على النظر فى خلق الكون بما وسع.

إنه يذهب مذهب الصوفية في اعتقادهم أن جمال الطبيعة منبثق من جمال الله ومن وصف محاسنها سبح لله(١).

لقد أخرج مجموعتين من الشعر إلا أن النقاد لم يلقوا إليهما بالا ولذلك عقد العزم على أن ينظم تاريخ الإسلام وذلك في منظومة له بعنوان (شاهنامه إسلام)، لقد اطلع واسعا على التراث الشعرى لأسلافه الشعراء وتأثر بهذا التراث، غير أنه أضاف من عندياته الكثير إليه. فجدد في الشكل والأسلوب. لقد نظم في وصف الطبيعة وأطال وتساءل النقاد عن سبب انصرافه عن نظمه في الطبيعة إلى النظم في تاريخ الإسلام. وقال قائلهم إنه ربما شاء لصيته

<sup>(1)</sup> Braginaky: Amologia Tdhiakova Poesii S.12 (Moskva 1956).

أن يذيع (١) والذي عندنا أن هذا التساؤل لا وجه له. فالشاعر أي شاعر كان أن ينظم في أي فن فله أن يخرج من النظم في الطبيعة إلى النظم في التاريخ الإسلامي وليس بدعًا أن ينصب اهتمامًا على فن يطيب له النظم فيه ومن الصعوبة بمكان أن نرد ذلك إلى سبب وإلا كان ذلك منا تحكمًا لقد عرفنا عن هذا الشاعر أنه كان ينظر في الطبيعة نظرة المتأمل الذي يرى فيها مرآة يتجلى فيها بديع صنع الخالق، وفي هذا ما فيه من ترسيخ للإيمان في قلبه مما يثير فيه رغبة ولا شك في أن ينظم تاريخ الإسلام بعد أن رق له قلبه واقتنع به، هذا منا تظنن إلا أنه أقرب ما يكون إلى التيقن، ونحن نعلم أن الصوفية يرون جمال الله في جمال الطبيعة ووحدة الشهود عندهم هي التي يشاهدون بها الله في خلقه. فلم يبق بعد ذلك سبب يدعو إلى ما كان من تساؤل وتشكك وإقامة كيان لأحكام على غير أسس. إن صاحب هذه المنظومة يؤيدنا فيما قررناه وذهبنا إليه في جزم ويقين في سبب إخراجه هذه المنظومة:

وددت أن أصنع شيئًا في دنياى، وليكن أقل القليل ولكن في خدمة الدين الحنيف. لقد غمر اليأس أمة المسلمين، وأصبح الحاكم أبكم كأنه ليس من الأحياء، فقدنا الهمة والعزم والجرأة والإدارة وظهرت في الآفاق حسرات وحسرات، ولم يعد من أثر للسواعد الفتية التي تحرك السيوف كما كان الشأن في الزمان الخالى، تلك السيوف ذات الصليل، وسكتت أصوات تصعد التكبير، وما في الدنيا ذلك الحاكم الذي يعشق النبي الكريم لقد تناسوا جدهم. ففي نيتي أن أفعم هؤلاء همة وحمية كالشأن في ماضى الزمان. ولسوف أذيب منهم قلوبًا تصلبت وتحجرت بأشعارى التي تذوب برقة الشعور، وشئت أن أشرح لهم الأحداث وأذكرهم التاريخ الحق، وأدلهم على طريق يسلكون. لقد (..) الفردوسي إيران ولو شاء الله أسعى أنا في تجديد الإيمان (٢).

إنه يصدقنا القول عن السبب الذي حداه إلى نظم منظومته التي سماها شاهنامة الإسلام معارضًا الفردوسي إلا أنه لا يسوى منظومته بمنظومة الفردوسي. فالفردوسي إنما شاء أن يؤرخ لملوك وأبطال إيران منذ فجر التاريخ إلى الفتح الإسلامي لفارس، فمجدهم ما شاء الله أن يمجدهم مريدًا بذلك أن يعبر عن شعوبيته، أي تعصبه للفرس على العرب، مبينًا أن للفرس سابقة في المجد وهم أحق بالسيادة من العرب، وكلامه تاريخ منظوم ممتزج فيه

(2) Mohammed Han Kayan - I sahnam Islam, S.33. Sayi 4.

<sup>(1)</sup> Mohammad Sadiq: Ahistory of Urdu Literature. P390 (London 1964).

الحقائق بالأوهام. كما يلبس الواقع بالخيال وهذا قصاراه. أما هو فإنما يريد لنفسه أن يكون داعية إسلاميا بالمعنى الحق ورأى ما آلت إليه أحوال المسلمين فلم تعجبه وأراد أن يصلح من أحوالهم وذلك بهدايتهم للتى هى أقوم ووسيلته إلى غايته أن يذكرهم ما نسوه أو تناسوه من مجد الإسلام ويعلمهم ما جهلوه من أحكام دينهم مؤكدا لهم ضرورة الوقوف عند أحكام الدين الحنيف لأن فى هذا صلاح أمرهم فى المعاش والمعاد. فالجالندرى مصلح إسلامى مؤرخ ثبت لتاريخ المسلمين، ولما كان مؤرخ اللإسلام وجد ضرورة أن يؤرخ غزوات الرسول على ضمن ما أورد من تواريخ على أن هذه الغزوات جزء لا يتجزأ من هذا التاريخ المجيد، والغزوات وهى الجهاد فى سبيل الله وكن من أركان دين الله هو به متصل وعنه لا ينفصل.

كان بوده أن يستجيب بهاتف في نفسه يهيب به أن يحيي أحاسيس المسلمين، يرغب إليه أن يبدأ منظومته باسم الله ورسوله ولتكن هذه المنظومة مباركة. وتوفر على إنجاز عمله فأرخ للإسلام في آلاف من الأبيات حوتها أربعة مجلدات، وأنجز عمله هذا في فترة من الزمن تمتد من عام ١٩٢٦ إلى عام ١٩٤٧. ويلحظ عليه أنه لم يبالغ في التخييل والتمثيل، بل تحرى الحقيقة ولم يخرج عن إطارها لأنه أراد بالمتلقى عنه أن يقتنع بها اقتناعا جازما إن حفيظ جالندرى يحيى التاريخ ابتداء من خلق سيدنا آدم حتى البعثة النبوية مع صحابته من المسلمين حتى قبيل غزوة بدر، وفي المجلد الثاني ذكر غزوة بدر وفي الثالث يصف غزوة أحد وما ماجت به من أحداث. أما في الرابع فيؤرخ فيه الفترة التي بين موقعة أحد إلى حرب الأحزاب. وفي هذا ما فيه من دلالة على اهتمامه البالغ بتأريخ غزوات الرسول المسلمين جعلها لب لباب منظومته الإسلامية.

ولقد أسماه بعض الصحفيين مصباح البيت المظلم، أى أنه أثار العقول والقلوب بتوجيهه الحكيم وترشيده الصادق.

<sup>(</sup>١) د. سمير عبد الحميد إبراهيم: الأدب الأوردى الإسلامي ص ٧٠٣، ٧٠٤ (الرياض).

ولم يبق بعد هذا إلا أن ننظر في هذا الشعر لنتعرف بعض خصائصه في أمثلة منه نقلناها إلى الشعر العربي.

إنه يذكر موقعة بدر تحت عنوان فضل غزوة بدر وكلامه عنها كلام مسلم مؤتلق القلب بالإيمان فضلاً عن أنه يتحدث عنها حديث من يفخر بها فخره بما مكان للمسلمين من فضل في ماضى الزمن. إنه يتحدث بلسان الجماعة مبينًا بذلك أنه يريد لينطق عن المسلمين أجمعين، لأنه إنما يتغنى بمناقبهم ومحامدهم. ويريد ليطلع الأجيال الخالقة في الزمن الحاضر على تاريخ الأجيال السالفة في الزمان الغابر. إنه معتز بهذه الغزوة على أنها كانت النصر المبين للمؤمنين على المشركين، ولا يفوته أن يذكر من نسى أو يعرف من جهل بأن هذه الغزوة ذكرت في كتاب الله الكريم وأن الله أنزل ملائكته ليشدوا أزر المسلمين، وبذلك تتجلى المعجزة:

عززنا بفضل جهاد لنا قرآننا منه نعم الدليل وفي سورة جاء هذا الخبر وما كان حول لأهل اليقين مضت فئة ما لها من حسام

أطعنا صبرنا ونلنا المنى فنصر ببدر عديم المثيل ملائكة أنزلت كسالمطر ولكنهم بسددوا المشركين وغير الشهادة ما من مرام

هذه الطائفة من الأبيات يؤيدها واقع التاريخ، والشاعر لا يتجاوز الحقيقة إلى الخيال، ومن ألحق قولنا إنه كان في غنية عن أن يجنح إلى الخيال لأن ما ذكره يقع في النفس موقعه ولا حاجة فيه إلى تحسين وتزيين وما أشبه بالجمال العاطل الذي لا تمس الحاجة فيه إلى حلى ولا زينة، إنه لم يسر على طريق أصحاب الملاحم الذين يصفون الأبطال بما هو عين المحال ويصرفون الحقيقة عن وجهها بكلام يركبون فيه الشطط مما يجعل كلامهم سائغا في الذوق في حين وغير سائغ في أحايين ولا عجب فإنه يقف منا موقف الواعظ المذكر والقائل وقوله الصدق فكلامه لا يقبل الشك والمراء، وكان هذا غاية أمله، ويستوقفنا البيت الأخير من هذه الأبيات الذي يقول فيه:

من الله سخط على من بغي ويرضى على من رضاه ابتغى

وبمثل هذا من قوله يسوق حكمه إلا أنه في الوقت ذاته يؤكد أن المجاهدين من المسلمين أيدهم الله بنصره لأنهم سعوا في مرضاته وناطوا آمالهم بالشهادة لما وراء الشهادة من نعيم

مقيم، وهو كذلك يبين كيف كان سخط الله على المشركين وأنهم أخذوا بكفرهم وانهزموا بظلمهم.

وتحت عنوان (مشاهدة بدر) يصف المحاربين، ولكنه يصفهم لا بنجدتهم وبسالتهم بل بإيمانهم الذى كان عمدة السبب فى انتصارهم، إن هذا الشاعر شاعر فكرة يريد أن يبين عنها، ورغبة يريد تحقيقها فيهيئ لها السبب والوسيلة. إنه لا يميل إلى وصف الغزاة بالعنف بل يقول:

وفى يوم بدر رأينا الغزاة كمن سارعوا قبل فوت الصلاة هو الحق في يوم بدر غلب وما ثقة القسوم إلا برب

إنه يرسم لنا صورة واضحة المعالم للمجاهد في سبيل الله يجليها في كل ملامحها ويريد ليقيم قاطع البرهان على أن هؤلاء المجاهدين ليسوا كغيرهم من المحاربين، إنهم يستندون إلى إيمانهم قبل أن يستندوا إلى قوتهم وعتادهم.

ويمتد به القول ليعقد الموازنة بين غزوة بدر وغزوة أحد ويلفت المتلقى إلى ميزان الفرق بين هاتين الغزوتين:

ببدر غزاة أطاعوا الرسول وفي أحد حمستهم عقول نبى الهدى حاربوا الشرك قال مدينتهم غادروا للقتال وفي أحد مشهد ما ظهر بدت محنة عدرة للبشر

يريد ليقول إن المجاهدين في بدر صدعوا بما أمر رسول الله الله الله النصر حليفهم إلا أنهم في أحد ذهلوا عن طاعته وزايلوا المدينة.

حسام له العمد حقد الصدور عدو مبين لقلب طهور أكانت عقارب أو ذى سيوف أكانوا أفاعي تبغي الحتوف

إنه يعرض بعض التشبيهات إلا أن تشبيهه ليس تشبيها إبداعيا، أى أنه يضع شيئا مقابل شيء، وله خيال يخرج به بعض الخروج على المألوف، فإذا ساغ فى الذوق تشبيه السيف بالأفعى فليس يسوغ تشبيهه بالعقرب، وإن أحسن فى جعل حقد الصدور غمدا للسيوف. ويأتى الشاعر بعد ذلك بالمستطرف المستظرف لأنه تحت عنوان (نساء قريش) فى الأردية يجرى كلاما على ألسنة نساء قريش وهو يتمثله جاريا على غير قرشيات وهو يعارض أبياتا

كانت هند بنت عتبة تنشدها على رجال قريش المحاربين لشحد هممهم وإضرام الحمية فى صدورهم ودفعهم دفعا إلى القتال والنزال، إنه موفق فى هذه الأبيات وقد أضفى عليها لونا غير لون، ما أشبهها من كلام العربيات وضمنها خيالا يختلف اختلافا بينا عن الخيال العربي.

ألا إننا البرق في ندوره وما نحن إلا بنات الضياء وما نحن إلا بنات الضياء نسير على بسط من حريس لنا طرريا لها من عبير ألا إننا البرق في نصوره

وفى الليل نار بديجوره ومن غيرنا فى ظلام أضاء كأن الطيور الهوينى تسير تصاعد من قلب زهر نضير وفى الليل نار بديجوره

إنه يريد لهؤلاء النساء أن يثرن حماسة المحاربين ويأمرنهم بما ينبغى أن يكون منهم ويجدر بهم في حومة القتال، وينطقهن بكلام يحرك كوامن نفوس الرجال:

وإن كان فيكم شجاع همام أتانا بشلو لهم أو بسهام

والشاعر بذلك يخرج من ذلك إلى قول حكيم فيه تبيان لوجوب الطاعة لأن مقابل الطاعة فيه الخسار وهكذا يلتفت الشاعر بين الفينة والفينة إلى حكمة يسوقها ونصيحة يبذلها آخذا العبرة من تاريخ المغازى.

ثم يتحدث عن أبى سفيان فيصف ملامح شخصيته وخصوصية نفسيته ويبين ويعرض لموقفه من الرسول على . وكلامه مطرد معناه في ظاهر لفظه يحرك الأحداث في سرعة وكأنما يطلعنا على صحيفة في كتاب تاريخ لا يهتم بتحسين العبارة وإن كان كلامه من السهل المتنع ثم يختم كلامه بقول:

وقام ابن حرب لثأر يريد ليوم ببدر فنادى اليهود هــداه الإلـه إلى ديـنه أخيرا وأسلم في حيـنه

فلو كان الشاعر قال ما قال على مكث وتأن لكان أحسن، ولو أضاف إلى هذه الأحداث السريعة نفحة من شاعريته لكان يستحسن، إن أبا سفيان اهتدى بعدما كان من

قبائحه ونقائصه وبشاعاته وشناعاته، فيا ليت الشاعر وقف وقفة أمام انتقاله من نقيض إلى · نقيض، واستلهم شاعريته في التعبير عما وقع.

ثم تداعت أفكاره لذكر هند على أنها زوجة أبى سفيان، إنه أحسن عرض صورة لها لأنه جردها من أنوثتها وجعلها امرأة شريرة صخابة متسلطة على الرجال تسلبهم إرادتهم في تصلب وعناد، وهي في عنفها تزرى بمن يواجهها بالغا ما بلغ من الرجولة. ولقد فطرت على الرغبة في البطش وعمل السوء. لقد أصاب صفتها إلا أنه لم يحدثنا عنها حديد وددنا أن نسمعه منه وهو شرح الكيفية التي أقدمت بها على استلال كبد حمزة من صدره وجعلها في فمها تلوكها في وحشية الضوارى.

إن جالندرى ينساق مع الأحداث على أن ذلك حسبه وهذا ما يجعله معجلا عن أن يقف بينها وقفات ويوفيها حقها من إضفاء شيء من شاعريته عليها، وهو مع ذلك لا يراعى التسلسل في سرد الأحداث لأنه يذكر حادثا ثم يعقب عليه بذكر حادث وقع قبله، فتحت عنوان قبيل غزوة أحد يبدو أكثر اهتماما بفن القول أى أنه يبدو شاعرا أكثر منه مؤرخا أو ناظما:

وجيش قريش أعد الصفوف عستادا عظيما لكم فاجمعوا فسراش لكم حضنه تدخلون

وقــواده فــى انتبـــاه وقـــوف وذلـــك مغنمكـــم فلتعــــوا وفى أرضكم تلك يــوم الركون

ومن الحق قولنا إن هذه الأبيات التي أجراها على لسان بنات قومه وعارض بها الأبيات التي قالتها هند تفضل الأبيات التي عارضها. لقد أحسن ولا ريب في جعل هذه الأبيات ضمن ذكره للغزوات لأنه صرف السأم عن نفس المتلقى عنه خاصة أن ذكر هذه الغزوات على هذا النحو العاجل قد يبعث في النفس الملل.

وقال عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه:

وصمت وفي العين بغض الكلام وفي نفسه قطرها من مثيل أما رنسه الليث إما قستل

على وجه خير البرايـــا ابتســـام وفــــاز علــــى بحــــب الرســــول وبـــارز طلـــحة وهـــــو البــــطل

هذا ما قاله عن حب النبي ﷺ لعلى بن أبى طالب كرم الله وجهه وعن شجعته، ويا ليت الكلام امتد به في هذا الصدد ولو قليلا لأن مجاله لا شك يتسع والقول فيه تفصيلا ما ينبغى أن يكون، لذلك نرى من الخير أن نورد أبياتا من الشعر العربى العامى نجعلها مقابل ما قال ليبدو الفرق واضحا بين شاعر الأوردية هذا والشاعر العراقي الذي قال:

ففى هذا الشعر العامى يكمل ما قد يبدو نقصا فى شعر جالندرى ويرشد إلى أن عليا كرم الله وجهه الأجدر بما يعين رفعة مكانته فى نفس الرسول الله ويبين أنه فى شجاعته منعدم الند.

حباك يا حيدر فرض من بارى الكون بمحكم الآيات ونصص السرواية يا على كل اليحبك حبه البارى ونبيه

لا فتى بالكون مثلك يا على ولا سيف مثله وسيفك الارده الوليك وحنظلة وشيبه وعتبه يوم بدر وعظم باسك يا على العالم وعت به وبأحد سيفك لميعه جالبرق تلتهب ناره وأنت يكرار بذات الفقار تجاهد الكفار(١)

ونتجاوز عنوانا هو وحشى؛ لأن ما يندرج تحته من كلام لا غبار عليه، إلا أنه لا يمدنا بجديد ولا مزيد لأن الشاعر إنما ذكر الحقائق لا يزيد عليها ولا ينقص منها. ويعود إلى ذكر بدر وأهم ما يشير إليه هو أن النبى على تجاوز عن أسرى المشركين وشملهم برحمته، وبذلك قدم الأسوة والقدوة لمن أرادوا أن يدركوا ما للرسول على من خلق عظيم وما عرضه على الملأ من مثل الإسلام وقيمه.

وجميل منه في وصف ليلة أحد أن يقابل بين شأن المؤمنين وشأن المشركين، أنه لا يبالى بنصاعة الديباجة إلا أنه يعرض واقع الأمر عاريا عن زينة اللفظ، ولا يقول إلا حقا يستقيم في الفهم مما يبلغه غايته وهي تعميق الأثر في النفوس.

هــم المـــلمون وإيمانــهم ولكـن قريــش وشـيطانهم هنا متقـون وهـم سـاجدون هنا لك خمر لهــم واجـدون هنا من يصلى طوال الدجى هنا لك من كأسـه المرتجـي

<sup>(</sup>١) عبد الكريم الكربلاتي: المنظومات الحسنية ٣٧، ٣٨ (النجف الأشرف).

يــــؤم الأنــــام نبـــــى كريــــم إلـــه لهم هـــا هـــنا يعـــــبدون

وشيطان قـوم مضـل رجيـم هـنالك أصنام قـوم مـــؤن

ولما كانت بضدها تتميز الأشياء وفق الشاعر بلا ريب في الإبانة عما يريد له تبيانا وجاد بالحق ليعليه مقابل الباطل فأبرز للعيان واقع الحال.

وبعد أن يشير إلى معركة أحد إشارة لامحة، يحدثنا عن فزع المشركين من حمزة فوصف حمزة وهو يجندل أشجع الشجعان في حربه، ويصفه دون تجاوز للحد في إجراء الصفات عليه، ولا يجنح إلى المبالغة مما يجعل كلامه حقا تسكن إليه النفس.

ونتجاوز أبياتا لنبلغ عنوانا هو (رأى سلمان الفارسي) وبعده عنوان (حفر الخندق)، وبعده عنوان آخر هو (حبيب الله مشاركا في حفر الخندق) وفي ذلك يقول:

وذلك أين لأجد السبيل لدى المصطفى ما له من مثيل بأمر من الله ما قد صنع سما شأنه في الورى وارتفع

إنه يعزو ما كان من النبى الله إلى أمر من الله، وبذلك يحيط هذا الخندق بهالة من نور. ويذكر بالقوى الغيبية والمشيئة الإلهية. إلى أن يلتفت ثانية إلى قريش ويشدد عليها النكير لأنها تخبطت في غياهب الضلالة فما اقتدرت على التمييز بين حق وباطل وخير وشر، ويؤكد أنها لو كانت اهتدت بهدى الدين الحنيف لكانت جبابرتها في التراب.

وللظلم صرح هوى في التراب.

وحسبنا هذا القدر من منظومة جلندرى .. مخافة أن يطول بنا الكلام ويضيق عنه المقام. ولنلتفت بعد ذلك إلى شاعر آخر هو (جعفرى) وهو شاعر معاصر معايش له منظومة بعنوان: (تاريخ الإسلام) كأنما عارض بها منظومة جلندرى.

أما صاحب هذا الكتاب أو شاعر هذه المنظومة فهو سيد منير على جعفرى الذى ولد عام ١٩٣٧م، وهو ينحدر من أسرة جل أفرادها أهل علم وفضل. فكان لذلك أثره فى شخصيته وسلوكياته ومجرى حياته. يقول من ترجم له إنه من شعراء باكستان الفحول ناضج الفكر خصب الخيال، وكان فى بدايته الأولى حين أدركته حرفة الأدب ينظم الشعر الصوفى الذى يراجعه له أبوه الذى نعرف عنه أنه كان أهل تقوى وعبادة. وقد أفضى ذلك مجعفر إلى أن يطرق قضايا الفلسفة والأخلاق فى شعره.

هذا ما تأتى لنا أن نقع عليه من سيرته، وننتقل إلى منظومته التى عنوانها (تاريخ الإسلام) والتى ضمنها ذكرا لمغازى الرسول على على أن هذه المغازى فى صميم تاريخ الإسلام والدعوة وسيرة ريوله عليه أفضل التحية وأتم السلام، وإن دل ذلك على شيء فإنه قاطع الدلالة على أن النظم فى هذه المغازى يقيم لها كيانا مرموقا فى الشعر الأوردى الحديث كما كان شأنها فى الشعر العربى والتركى والأوردى قديمه وحديثه. إن هو إلا يؤرخ، وبناء عليه لا يلقى بالا إلى التعبير عن الشاعرية بما يستلزمه من تأنق فى العبارة والتحليق فى الخيال كل محلق.

ها هو ذا يظهرنا على المنهج الذي سار عليه في نظم منظومته حين يسلسل أحداث التاريخ متحدثًا عن غزوة بدر:

بشان النبى وذا أعلنوا على هدم دين النبى استقر وفى هدم دين الهدى فكروا إلى يشرب للقتال ارتحل ببال المجاهد ماذا خطر؟! والله أكسبر فى كال واد

بمكة قوم وقد أيقنوا لهم عزمهم بعد طول الفكر وبعد اجتماع لهم قرروا وكل كمى حساما حمل ولما الرسول تلقى الخبر وأهل الهدى بشروا بالجهاد

بمثل هذه الطائفة من الأبيات يمهد لتأريخ غزوة بدر وكلامه معناه في ظاهر لفظه ولو أن مؤرخا شاء أن يمهد بكلام لهذه الغزوة لما كان كلامه أوضح من هذا لحلوه من كل تكلف وتعسف وتضمنه للحقيقة دون إضافة إليها أو نقص منها. والشاعر لا يفوته أن يكتم شعور المؤمن الموقن ويلتفت إلى أن الله نصر المسلمين بفضل المصطفى أن وكان هذا النصر سند الإسلام الركين وأسسه الذي انبنت عليه أحكامه وتعاليمه فانتشرت في جميع الآفاق.

إن الشاعر معبر عن هذا في اعتزاز به فهو القائل:

ونصر الإله لنا حسبنا فإسلامنا في الوجود انعدم بسحق ومحق عداه أصاب

عدید قلیدل قلیدل لنا إذا دیننا الحق هذا انهزم دعاء النبی هو المستجاب والشاعر ظاهر الميل إلى أن يورد حقائق التاريخ متعاقبة تنحدر من ماء واحد. وفي هذا يبدو أكثر حرصا وميلا من جالندرى. إنه يذكر الأعلام ويوردها في كلامه نقلا عن كتب السيرة وكأنما هو ينظر في كتاب من كتبها لينقل عنه، ولكن في صياغة شعرية، ونتجاوز أبياتا لنجده يقف وقفة عند أسارى بدر وما كان من عفوه على عنهم تكرما، وانفرد بهذا من رأيه على حين أشار عمر بن الخطاب بقتلهم، وهنا نلمح الفارق بين اللين والعنف والنبي في وهو يعرض الأسوة ومن لا يهم يعرضها، وهو كذلك يشير إلى أبي بكر الصديق كان رأيه وسطا إلا أنه حبذ الفدية على أن تكون بالمال أو تعليم عشرة من أبناء المسلمين وبذلك يوقفنا على ثلاث شخصيات لم يتفقوا على كلمة وأتاح لنا أن نعلل ما كان لهذه الشخصيات من تخالف وتباين ويمدنا بالدقائق والحذافير التي نخرج بها من تاريخ الإسلام.

ولكن بقول العتيق أمر وقال ادفعوا فدية لا جرم من العلم أنصاره ما حرم من الأسر توانجا وانعتق نبی الأنسام يحب عمسر فخلی سبيلا لهم من كرم ألا إنسها فديسة من كسرم بتعليمهم كل من قد نطسق

ونقول ولو تظننا إن من نظر في شعرهم من شعراء العربية والتركية والأوردية لم يلتفتوا إلى هذا الصنيع والتفت إليه جعفرى الذي عرفنا عنه اشتغاله بالفلسفة ومعالجته النظر في قضايا الفكر والعلم، مما حمله على أن يذكر هذه المكرمة وينسبها إلى النبي الله ، وهي تدل على كثير، لذلك جعلها مسك الختام لما ذكر عن غزوة بدر.

وإذا انتقل إلى غزوة أحد رتب الحقائق ترتيبا ملحوظا فهو يبدأ بما انتهى به أمر غزوة بدر ولا يجعل بينهما فجوة لأنه يؤرخ ويلتزم الدقة فى التأريخ فقد سرد كل ما وقع من أحداث فى تلك الغزوة على التفصيل إلا أنه لم يشر إلى ما أصاب النبى فلى فى هذه الغزوة من بأس واكتفى بأن قال إن الجراح أثخنته، ويا ليته ألقى بالا إلى ذكر ذلك لتكتمل صورة هذه الغزوة التى أبرز ملامحها.

إنه في غزوة الخندق يهتم الشاعر بذكر ما وقع من اليهود وربما أعجله هذا عن أن يوفى سلمان والخندق حقهما من ذكره لهما وهو بذلك يختلف عن جالندري وأحمد محرم.

# منتخبات مترجمة من ملحمة الإسلام لمغيظ الله جالندري (\*)

### فضل غزوة بدر

صحائف تبر لهن سنا(١) تواريخ بدر رويت أنسا -1 أطعنا صبرنا ونلنا المنسى عززنا بفضل جهاد لنا -4 فنصر ببدر عديم المثيل وقرآنيا منه نعمم الدليل -٣ ملائكة أنزلت كالمطر(٢) وفيي سورة جاء هـذا الخبر - ٤ ولكنهم بددوا المشركين (٣) وما كان حول لأهل اليقين **—о** وغير الشهادة ما من مرام مضت فئة ما لها من حسام -7 وإيمان قلب لها خمير زاد وما من عديد وما من عتاد -7 ولكنمه قسال ربسي أحسد وما رام عرشا وتاجا أحد  $-\lambda$ على حب طه أقاموا العماد وداد وحب لهم واتحاد -9 بطوفانهم لم يهابوا الردى مضوا في خطى لنبي الهدي -1. ثبات كطود علافي السماء وفى عيشهم بطريق الوفاء -11لهم كثرة، وقفة لا تطيق قليل على مستقيم الطريق -17 على شانئيهم من الأكثرين(٤) ونصر من الله للمؤمنيين -14 ويرضى على من رضاه ابتخى من الله سخط على من بغسى -12

#### مشاهدة غزوة بدر

٥١ - وفي يوم بدر رأينا الغزاة كمن سارعوا قبل فوت الصلاة
 ١٦ - وللقوم صبر وفيهم جلد ولم يرهب الموت منهم أحد

<sup>(\*)</sup> تعاون معي في ترجمة هذه النصوص عن الأوردية الأستاذ يوسف عامر بجامعة الأزهر شكر الله له.

<sup>(</sup>١) التبر: الذهب، السنا: الضوء والبريق.

<sup>(</sup>٢) هي سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٣) الحول: القوة.

<sup>(</sup>٤) الشانئ: الكاره.

وما دب يأس لنا في الفؤاد ١٧- عديد قليل ضئيل العتاد وما ثقة القوم إلا برب ١٨- هـ و الحـق فـي يـوم بـدر غلب وجيش قريش مضى كالهباء ١٩- وإيمانهم كان نعم الجزاء وباطل أعدائنا قد أباد ۲۰ ومعجزة ما نرى في اتحاد فداء له كمل نجم فداء ٢١- ذليل ببدر أراد العلاء بجنات عدن لهيم أليف باب ٢٢- لأحيائنا بعد نصر تـواب ورأى سديد عليه اعتمد ٢٣- أطاع الرسول وخيرا وجد

### حكمة تمييز غزوتى بدر وأحد

٢٤- بعين من الله نسور البصر ٢٥ - وعيين البصيرة منك افتحين ٢٦- بيدر غيزاة أطياعوا الرسول ٧٧- نبي الهدى حاربوا الشرك قال وفي أحد مشهد ما ظهر -Y $\Lambda$ وإجماعهم عنده الأفضل -49 ٣٠ من الهلك في يسوم بمدر وقاء وصيتهم أنهم يصبرون -51 ٣٢- عن الجاه صدوا وعن فضل مال ٣٣- ولابد في ذاك من قدوة ۳۶- نبسی الهدی سید المرسلین

ففے أحد أرى ما الخسير عجائب قوم أذلوا الزمن وفني أحمد حمستهم عقبول مدينت هم غادروا للقتال بدت محنة عسبرة للبشر فسل حساما لمسن يقتل وفي أحد للوفياء ابتسلاء تخــون عــهد فمـا يعرفـون لنصرة دين مضوا للقتال فسبعون ما اختار من صفوة أحبوه يرحمهم أجمعسين

### أبو سفيان

٥٥- وهذا ابن حرب مغيظا يكيد عدو بنسى هاشم ذا عنيسد ٣٦ حفيد أمية وهو الحسرد ونسور الهدايسة لم يسرد(١١) ٣٧- بنـو هاشـم سـاءه أمرهـم

وأحيزن قلباله خييرهم

<sup>(</sup>١) الحرد: الغضبان.

فقد رفع الدين من شأنهم نبى الهدى ما رآه الرسول لقال رضيت وقد أحمد ومن شعره صوت حرب سمع! أبو لهب رام خوض القتال وللحرب قال النجاء النجاء (۱۱) له القتال أزمع في يومه ليوم ببدر فنادى اليهود أخيرا وأسلم في حينه

لقد عاب ما عاب من دينهم من الله سنخط عليمه السنزول -49 ول لم يكن منهم أحمد -į, وفمي صدره حقده يندلم - 1 وكم هامة فكرها قد أمال - 5 4 وكان ابن حرب وسيع الثراء -24 وكان ابن عتبة من قومه - 2 2 وقام ابن حرب لثأر يريك - 20 هـــداه الإلـه إلى ديـنه

#### هند

فما من صفات نساء ترى!
تقول فتجذب أو لم تقل أخ وابنها يرفعان البنود(٢)
ورأس أخيها على قصل (٣)
جيوشا فقامت لأجل الجهاد
تموت لحياها من كمد
المن كبد الى أكل وجب

27- أهند له زوجة يا ترى
28- لها أمل قط ما للرجل
29- أبوها ببدر يقود الجنود
30- وهذين ها جمزة قد قتل
20- على يقود وحمزة قاد
20- لقد أفعمت قلبها بالحسد
20- على بالها مر أمر عجب

### قبيل غزوة بدر

وقدواده فسى انتباه وقدوف سيوف رماح بدت من بعيد

06- وجيش قريش أعد الصفوف 00- وهذي الصفوف جدار الحديد

<sup>(</sup>١) النجاء: السرعة

<sup>(</sup>٢) البنود: الأعلام.

<sup>(</sup>٣) قصل: قطع.

٥٦ من الجور غيم أظل الأنمام من الحقد أفعى تمج السمام (١)
 ٥٧ حسام له الغمد حقد الصدور عمد و مبين لقلب طهور
 ٥٨ على الرأس والصدر كان الحديد على الخيل والصخر كان الجنود
 ٥٩ أكانت عقارب أو ذى سيوف أكانوا أفاعي تبغى الحيوف (٢)

### حكاية نساء قريش في أحد

٦٠ نساء قريسش أطلس الغناء قرعس دفوف تصم السماء
 ٦١ خرجن تلويس مثل الصلال بلحن حزين أثرن الرجال (٢)
 ٦٢ وهسند أمسام النساء أتست كنار من الغيم قد أفلتت

#### من بيمارب من؟

وجيش أتى مثقل بالحديد **-**1 كسيل رهيب أتى من بعيد يبيست شرا لخسير الرسل وكـل بئيـس<sup>(٤)</sup> وكـل بطـل **-۲** وأمسر النبسى لأمسر عجسب لسان بكيئ (٥) يزيد اللهب -٣ تسأهب فسي قسوة للسنزال ولم يرهب السيف لا والنبال <u> – ٤</u> وأهمل التقمي أهلمهم يذكرون قريـــش بأنفســهم يفخــرون -0 وأهل الهدى ارضهم عسمروا مفاسدهم طالما دبروا -7

### قصة نساء قريش في الأردية

۱- ألا إننا السبرق فسى نسوره وفسى الليسل نسار لديجسوره (۱)
 ۲- ومسا نحسن إلا بنسات الضيساء ومسن غيرنا فسى ظلام أضاء

<sup>(</sup>١) السمام: جمع سم.

<sup>(</sup>٢) الحتوف: جمع حتف أي الموت والهلاك.

<sup>(</sup>٣) الصلال: جمع صل وهي أخبث الحيات.

<sup>(</sup>٤) بئيس: شجاع.

<sup>(</sup>٥) بكئ: قليل الكلام.

<sup>(</sup>٦) الديجور: الظلام.

كأن الطيور الهويني تسير ففي عشقنا قلب صب عليل وفي نظرة نحن غيم بريح تصاعد من قلب زهر نضير وفي الليل نار لديجوره من الجن نحن بهذا الفلك أتانا بشلو<sup>(۲)</sup> لهم أو بهام<sup>(۳)</sup> يقدمن منهن كل التهاني وذلك مغنمكم تلك بوم الوكون<sup>(٤)</sup> من الجن نحن بهدا الفلك من الجن نحن بهدا الفلك

نسير على بسط من حريسر -4 علے الصدر رأس لنا إن أميل - ٤ طلاسم نحن للون وريسح(١) -0 لنا طرر یا لها من عبسیر -7 ألا إنسا السبرق فسي نسوره ~٧ ونسكن نجما كمثل الملك ۸-وإن كان فيكم شجاع همام -9 وما في السماء لهم مبن حسان -1. عتادا عظيما لكم فاجمعوا -11 فراش لكمم حضنمه تدخلو -17 ونسكن نجمأ كمثل الملسك -14

#### جفاء وصفاء

وشمس الضحى منه خير البديل عليهم يسؤدون فسرض الإله وأوس وأخرى لكهم بشروا<sup>(٥)</sup> لهم بعده السود ود أكيد ومن بعد بالروح شاء الفداء جنان<sup>(١)</sup> لهم واحد يما تسرى ففى الصدر منهم سعير الغضب ووجه من الخبث مثل الدخان وفى ذاك للأوس قسول يطول

و جيـش الرسـول قليــل ضئيــل -1 وسيع مئات عديد الغزاة -4 وأنصارهم بل من هاجروا -٣ عداء لهم كان جدد شديد - ٤ -0 فمن ذا الذي حسالهم غسيرا rرأى المشركون الوئام استتب  $-\gamma$ ت\_أجج نار بــذاك الجنان  $-\lambda$ وهـ جرا(٧)وفحـشا لسـان يقول -9

<sup>(</sup>١) لون وريح: لون ورائحة.

<sup>(</sup>٢) الشلو: العضو.

<sup>(</sup>٣) الهام: جمع هامة أي الرأس.

<sup>(</sup>٤) الوكون: أوكار الطيور وذكر البوم هناك يقصدان ارضهم صارت خربة.

<sup>(</sup>٥) بشروا: يريد أن يقول إن الأنصار والمهاجرين بشروا بالنصر.

<sup>(</sup>٦) الجنان: القلب.

<sup>(</sup>٧) الهجر: الكلام السيئ - القول القبيح.

### عنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه

- ١- يقول لى الرب ما لى سواه وفي أحد كان بين الغزاه
- ٢- أراد ليمحـو هـنا الفساد ولكن لأمر النبيي انقياد
- ٣- كما أنه خاب في مطلبي فما إن تحقيق قتيل الأبيي
- ٤- هـو الحتم هـذا وكل وعـاه فمن ذاك يقـتل يـومـا أبـاه

### على بن أبي طالب كرم الله وجه

- ١- على وجه حير البرايا ابتسام وصمت وفي العين بعيض الكلام
- ٧- وطال انتظار بمن جاهدوا فمن منهم يا تسرى يستعدوا
- ٣- وفساز على بحسب الرسسول وفي نفسه قبط منا من مثيل
- ٤- وبارز طلحه وهو البطيل إنه الليث أميا قييتل(١)

#### وهشى

- ١- وحمرة عرم جبر قترل وفي كل هذا شديد الدخرل(١)
- ٢- ووحشي عبد قبيح السواد خبيث وفيه عنيف العناد
- ۳- وفي الحرب كان قوى الصراع وقتـل (۳) لكـن بخبــث الخــداع
- ٤- وهند دعته بإغرائها ومنته مال بإيمائها
- ٥- وقالت ستعتقه لا جرم وتغرقه في عميم النعمم (١)
- ٦- لقد أسكرته بخمسر الغباء ليقتل حمسزة وهسو السبراء
- ٧- لذا سر عبد عديم الوفاء ففي أسر رق له الحمال ساء

<sup>(</sup>١) أما: من أن المصدرية وما النافية، ويعرف على بن أبي طالب بــ (أسد الله).

<sup>(</sup>٢) الدخل: فساد القلب.

<sup>(</sup>٣) قتل: بالتشديد مبالغة في قتل.

<sup>(</sup>٤) لا جرم: حق أو لا شك.

### ثورة الانتقام ليوم بدر

| أرادت لتضـــرم نــــار الفـــــتن     | قريــش تقاســى أليـــم الحــــزن          | -1         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| وأصنامـــها طالمــــا حطمــــوا       | وشاءت لتمهلك من أسلموا                    | -7         |
| فللثــــأر قـــد جـــددوا عزمــــهـ   | أولئـــــك قتلـــــى ببــــــدر لهــــــم | -٣         |
| وبالمسال مسن أسسرهم أعتقسوا           | وأسمراهم كلمهم أطلقموا                    | - {        |
| تناســوا رضـــا رحمــــة العــــالمين | أسماري وكمانوا ممن البائسمين              | -0         |
| فيا للمهانة منن مسلمين                | وسبعون كمانوا ممن الهمالكين               | -7         |
| على العنف والبطش فيمه اتكما           | دليـــــل التعصــــب ذا والغبـــــاء      | -γ         |
| دمـــاء تدفـــق فــــى خمرهـــــ      | فنار تسعر في صدرهم                        | <b>−</b> Y |
| بألم قلب لهم من حمجمر                 | وكمسرتهم تلك لم تغتفسر                    | -9         |

### لبلة أحد

لدى المسلمين طويل الجلد ه\_\_\_\_ المسلمون وإيمانهم -4 بساط لعرش مصلي النبيي -٣ ضياء لبدر أضاء الجبين <u> – ٤ </u> هنا متقون وهم ساجدون --0 هنا من يصلى طبوال الدجيي 7 بـــلال يـــؤذن قبــل الســـجود -7 يـــؤم الأنــام نبـــى كريـــم  $-\lambda$ إله لهم ها هنا يعبدون --9 صلاة هنا أو صعود الدعاء هنـــا المؤمنــون جميعـــا ســـواء

وفى المشركين الجحيسم اتقد ولكسن قريسش وشسيطانهم خباء(۱) ابن حرب مقر الدنى وفى القلب ظلمة حقد دفين هنالك خمر لهم واجدون هنالك مسن كأسه المرتجسى طبول تدق كقصف الرعود وشيطان قوم مضل رجيسم هنالك أصنام قوم مئون(۱) هنالك طبل ومحسض الهراء وفى الكفر جور لدى الأقوياء

<sup>(</sup>١) الخباء: الخيمة.

<sup>(</sup>٢) مئون: مثات.

سلاح وبطش لدى المشركين فغابت نجدوم وغداب القدمر ۱۲ - ودين وتقوى لدى المسلمين -۱۲ - لحم عبرة بعد طول النظر

### فجر أحد

فعن أحد زال ليل السرار(۱)
وليل تسولى ففجر أطلل
وكم بسمت لها من قطوب
ولكن تبدله الآن حسان
عن الأرض شمس تريد المغيب
حديث الشهادة دوى وذاع
حديث الشهادة دوى وذاع
حديث الشهادة دوى وذاع
عدر ينوء بها الأقوياء
ومكة جاءت لقتل الفئام(۱)
عدو لدين حبيب الإله

تنفيس صبح ودنيا أنار -1 ولليل سحروها قد بطل -4 وريح ومنها شديد الهبوب -4 ودام على ذلك جو الجنان - 5 فللصبح وجمه كئيسب كئيسب وللصبح وجه وفيه التماع -7 على أحد كان لو الدماء -7 وحسوش وطمير أتست لالتهام  $-\lambda$ عمدو أتسى مسرعا فسي خطساه -9 دموع بعين النبي جرت -1.

### احتشاد لغزوة أحد

طباع لها قسط لا تاتلف لهسم باطن كامن غسيره مآرب أخسرى لهم تختفسى ونياتهم تلك شيء غيريب

١- وفي أحيد فئية تختلف
 ٢- لهيم ظاهر خيادع سيحره
 ٣- بيدوا للعيان على موقف
 ٤- فأعيمالهم تلك أمير عيجيب

<sup>(</sup>١) ليل السرار: الليل الذي لا قمر فيه.

 <sup>(</sup>۲) يقول: إن الوحوش والطير جاءت لالتهام جثث القتلى.
 الفئام: الجماعة من الناس والمراد بها جماعة المسلمين.

### هلم المشركين من حمزة رضي الله عنه

| علــــى رأســـه ريشــــه للنعــــام(١) | ألا إن حميزة ليبث الحسام                   | -1  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----|
| ولكنـــه الليـــث فــــى قلبـــه       | أمارتـــه تلـــك فــــى حربــــه           | -۲  |
| على غمدر شيبة هما قمد نمدم             | وخماف ابسن حمرب وأمنما عمدم                | -٣  |
| عدوك قساتل وكسن ذا بصسر(٢)             | وصباح ابن حبرب وقمال الحمذر                | - ٤ |
| ومنـــه نجــــاتك كـــــل المـــــرام  | لحمسزة سيف يذيسق الحمسام                   | -0  |
| فكن خلف عند بدء القتال                 | بئيسس شديد عنيسف السنزال                   | -7  |
| فجدل(٤) شيبة مين طيعنة                 | تـقــدم حـمـزة فـــى مـــنة <sup>(٣)</sup> | -γ  |

### جيش الأعزاب

| •                                |                                            |            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| وممن كمان فيمهم ممن العماملين    | غــرور وجــهل مـــن الجـــاهلين            | -1         |
| نـــوازع شـــر لهــــم أيــــدوا | يــــــهود وفتنتـــــهم أوقــــــــدوا     | -4         |
| ولكسن عسداء لهسم أكسدوا          | إخساء ببسدر لقسد شساهدوا                   | -٣         |
| إلى الشر في نهجهم قاصدون         | أولـو أمرهـم إنـهم مفســدون                | - ٤        |
| خبائثــــهم فطــــرة جربـــــوا  | بنسو يعسرب كلسهم حساربوا                   | -0         |
| يوسوس شيطانهم فمي الصدور         | فما الخير أو مستطير <sup>(٥)</sup> الشرور؟ | -7         |
| وأحزابهم عن عداء تبين(٢)         | كما السيل شدوا(١) على المسلمين             | -7         |
| وما كان للبيد(٨) عـنه الخــبر    | وطوفسان جيش عظيم غمر                       | <b>-</b> \ |

<sup>(</sup>١) كان حمزة يلبس عمامة عليها ريشة من ريش النعام.

<sup>(</sup>٢) أبو سفيان يخاطب أبا شيبة وينصحه بالتأني والحكمة في قتال حمزة.

<sup>(</sup>٣) المنة: القوة.

<sup>(</sup>٤) جدله: ألقاه على الأرض.

<sup>(</sup>٥) شر مستطير: منتشر.

<sup>(</sup>٦) شد: تقدم وهجم.

<sup>(</sup>٧) تبين: تعلن وتعير.

<sup>(</sup>٨) البيد: جمع بيداء وهي الصحراء.

### رأى سلمان الفارسي

| له السرأي أبسداه وهسو السمديد  | وســــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | -1  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| ومنهم حفاظا عليه يحسب          | وجيـش لــدى المؤمنــين لجــب(١)               | -4  |
| وللمؤمنسين هلاكسك السنزال      | ضياع مع المشركين القتال                       | -٣  |
| ليحضــر تـــوا بجــوف الـــثرى | حمایتنـــــا خنــــــــــــــــــــــــــــــ | - { |
| علی من نسعسادی به نصرنا        | سنفلح إن تم تدبسيرنسا                         | 0   |

### حفر الفندق

| وقسال بسخ حبسذا مطلبسي           | لســــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | -1  |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| جميسع الصحساب بحفسر أمسر         | وفسي التمو خندقمه قمد حفسر                | -4  |
| رسول الهدى مصلح حالهم            | كتــــائب كــــانت بجيـــش لهــــم        | -٣  |
| بــأيدى كـــرام ســـريعا تجـــول | وتم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | - ٤ |
| مطيمعا فسإن النسبسي أمسسر        | وكل من الأرض جــزء حــفـر                 | -0  |

### عبيب الله مشاركا في حفر الخندق

| وكسان النبسي بسين مسسن يحفسرون | ونـــور بـــأرض بـــدا للعيــــون | -1 |
|--------------------------------|-----------------------------------|----|
| لدى المصطفى ما له مس مثيل      | وذلك أيسن(٢) لأجلل السبيل(٣)      | -4 |
| سما شأنه في البوري وارتفع      | بأمـــر من الله مـا قــد صـنع     | -٣ |

### مفاوف قريش

| وبــين الإلــه فمنــــذا علـــم | ومسا فسرق القسوم بسين الصنسم       | -1 |
|---------------------------------|------------------------------------|----|
| ورامـــوا عدالتـــهم والإخـــاء | وبالدين لــو كــان نــور اهتـــداء | -7 |
| وللظلم صرح ہـــوی فی الخــراب   | لكان جــبابـرة فمي الـــتراب       | -٣ |

<sup>(</sup>١) جيش لجب: كثير ذو جلبة.

<sup>(</sup>٢) الأين: التعب.

<sup>(</sup>٣) من أجل السبيل: أي في سبيل الله كل ما يريد ليقول إن هذا أعظم وأفضل ما يكون عند النبي ﷺ.

### مفتارات مترجمة من منظومة تاريخ الإسلام لمنبر على جعفري (\*)

بشـــان النبـــي وذا أعلنــوا بمكية قروم وقيد أيقنوا على هدم دين النبي استقر لهم عزمهم بعد طول الفكر وفيي هدم ديس الهدى فكسروا وبعد اجتماع لهمم قمرروا وكـل كمـي(١) حساما حمـل بيال الجاهد ماذا خطر؟ ولما الرسول تلقي الخسبر والله أكبر في كبل واد وأهل الهدى بشروا بالجهاد مضوا للوغي في ضئيل العدد لــواء عـــلا للنبـــي انعقـــد وفي الجانبين قتال يطول ويدر إليها وصول الرسول ولكن السوف من المشركين مئات ثلاث من المسلمين وقروم بكفر لهم أخمدوا وقروم حماستهم أوقددوا -1. وذا كسافر صنما قسد عبسد لـرب البريـة هـا مـن سـجد -11 وما في الورى مثله من عظيم (٢) هنا نحن عند النبي الكريسم -17 من الرعب جيش العدوكالفلول(٣) علي أتي بالحسام يصول -14 فقال العدو إذن ما العمل؟ وحميزة أبدى ثبات البطل -1 & لمن ناشبوا الحرب مسن مسلمين دعاء الرسول بنصر مبين -10 ونصر الإله لنا حسبنا عديد قليل قليل لنا -17 فإسلامنا فسي الوجسود انعمدم إذا ديننا الحق هذا انهزم -17 بسيحق ومحيق عيداه أصياب دعاء النبے مرو المستجاب -1وآخــر مــن هولــه لم يعــش كفور برعب له يرتعبش -19

-1

-4

-4

- 5

-0

-7

-7

**--**人

-9

<sup>(\*)</sup> تعاون معي في ترجمة هذه النصوص عن الأوردية الدكتور جلال حفناوي بجامعة القاهرة شكر الله له.

<sup>(</sup>١) الكمى: الشجاع وحامل السلاح.

<sup>(</sup>٢) الورى: الناس.

<sup>(</sup>٣) الفلول: المهزومون.

وأودى الردى بالجهول اللعين(١) سرواء جميعا وكل فقيد وعشر إلى الخليد مين مسلمين لتاریخیها حبال مین منار وقاتل فيها جميع الصحاب ومــا ذاك إلا بـام النبــي يداوى رقية من بأس داء وبنيت النبي ثني المقام أساراه قد أثقلتهم كبول(٢) عليهم بحكم ولا تظلموا فقتل الأساري من المحتمل مرز الخير صفح عن المذنبين فخالف من قبله في الفكس وفيى الأنبياء عديهم المثيل لدين لهم ما أرادوا بديل لا الستردد فرا قتلهم ولكن بقول العتيق (٣) أمسر وقال ادفعوا فدية لا جرم(٤) من العلم أنصاره ما حرم(٥) من الأسر توانجا وانعتق عمية لآثارها في الصميم أبو العاص منهم له مذعن (٦)

ومات كثير من المشركين -7. وشيبة وعتبة بل والوليد -71 وسيبعون للنار منن كسافرين -77 ببدر من الله كسان انتصار -74 وللحق كان عظيم الغلاب -75 وعثمان للحرب لم يذهب -40 لــه فـــى المدينــة كــان البقــاء -77 رقيــة زوجــة هـــذا الهمــام -YY -YAفقال النبي ألا فاحكموا -49 فقال العتيق ومن قد عقل -4. أولئيك قيوم مين الكيافرين -41 وأدلى ب\_\_\_ أي س\_ليد عمر -47 فقال ألا أيهذا الرسول -44 وقال أساراك ضلوا السبيل - 4 5 شديد العقاب فأنزل بهم -40 نبے الأنام يحب عمر -47 فخلے سبیلا لهم من کرم -47 ألا إنها فدية من كسرم -47 بتعليمهم كل من قد نطق -49 حميد سحايا الرسول الكريسم - 5 . و يعض أساراه قد أمنوا - 1

<sup>(</sup>١) الجهول: هو هنا أبو جهل.

<sup>(</sup>٢) كبول: جمع كبل وهو القيد.

 <sup>(</sup>٣) العتيق: هو أبو بكر الصديق رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) جرم: لابد.

<sup>(</sup>٥) الإشارة هنا إلى أنه اشترط على الأسرى أن يدفعوا قدرا من المال ومن لم يستطع علم عشرة من المسلمين.

<sup>(</sup>٦) أبو العاص هو ختن النبي صلّى الله عليه وسلم، ولقد استاذن الرسول أصحابه في إطلاقه شريطة أن يخلى سبيل ابنته زينب، فخلاها، فهاجرت.

### غزوة أحد

وكان ابن حرب من المشركين -1 عين الحيال إياه كيل سيأل -4 أف\_اق ورد على قولهما -4 أدار حديثا عين المسلمين -- 5 لإيمانهم لم يخافوا الحمام وضحوا بأرواحهم للرسول -7 وأما الذي أسد الله كان -7 وكهل بئيسس أمسام عمسر - $\forall$ وليا يمكية شياع الخيبر -9 على حربهم وافقوا مجمعين -1. عديد لهم في جموع ألموف -11 ونحو المدينة جيش مضي -17 هـــم المسلمون وتفكــيرهم -14 فقيل ألا فاذكروا ربكه -12 هلموا إلى حومية للقتال -10 فذوقوا عذوبة كأس الشهيد -17 سريعا أعدوا عتاد الحروب -14 وذا أحدا مسلم ما يريد -11 أقل من الألف لكنهم -19 يصامد هدذا وذاك يغسير -7. تقدم طلحة في المسلمين -41

ومكية وافيى مسع الخاسيرين وفيى عميق حزنيه لم يرل بان الهزيمة حلت بهم وفي حربهم قال أسد العرين فداء لهم روحهم للحسام وما كان شك لهم في العقول عن الحرب لم يثن قط العنان أمام العتيق كــذا الخصــم خــر(١) لهيب حماستهم فاستعر فك\_\_\_ل بأس\_\_يافه يس\_تعين مشاة وغير مشاة صفوف(٢) وكان هجوم كهول القضا علي دينه وحدده أمرهم فليسس سواه لعمري لكمم وشقوا صفوف الأهل الضلال بوارا أذيقوا الكفور العنيدا") من الرمح والسيف قبل الركوب وأما المنافق فهو القعيد (٤) عين الرعب قد نزهوا قلبهم وأما العدو فجيش كثير(٥) فمنـــذا يواجــه أســد العريــن

<sup>(</sup>١) البئيس: الشجاع.

العتيق: أبو بكر.

<sup>(</sup>٢) العديد: العدد.

<sup>(</sup>٣) بوارا: هلاكا.

<sup>(</sup>٤) المراد بأحد هنا جبل أحد، وما هنا للصلة.

<sup>(</sup>٥) صامد: جالد.

فأرداه حميزة مثل النعيم(١) س\_عيد، ل\_ي أس ذاك الفريــــق وذل اللبواء عسن الهاويسة (٢) ومسلمهم قال لا ما اعتصم ومؤمنهم قال أبغي الظفر ومثنى ومثنى لهم جهد جهد فشدا عليهم كبرق مخوف(٢) ومن سيد الخلق سيفا أصاب(٤) شــجاع ولكـن مـن المـاكرين أبوه قتيل أتي لانتقام له القلب من بهجة أترعا() وبالرمح حميزة تسوا قتسل فهم وغهم عليه انهمر فيالجيش أرض كموج بتميد(١) أغاروا كسيل على المشركين قوى مين العيزم منسهم فيتر ونصح النبي له ما سمع ولكين أمرا عجيبا وقسع وفي الحرب كم كان ذا(٧) مرة أتى خالد حول طود ودار(١٨)

وشيبة تاه برفيع العليم لعثمان أقبل ذاك الشقيق -74 سمعيد تجندل فسى الرابيسة -Y 2 يقول كفور لدي العلم -40 وقلب هلوع لمن قسد كفسر -77 وذعسر شديد بسهم مستبد -77 علي وحمزة شقا الصفوف -47 وكان دجانة بين الصحاب -49 وعتهة كهان مع الكهافرين -4. أتيى الآن لكن أطيال المقام -41 لــذاك بوحشي أتيى مسرعا -44 أشار إليه فرمحا حمل -44 إلى صفوة الخلق جاء الخبير ٣٤ وعن حمزة قيل ولى الشهيد -40 قــوى مــن العــزم للمؤمنــين -47 ولما رأى المسلمون الظفرر -47 وفي مغنيم منهم مين طميع  $- \Upsilon \Lambda$ كثير الغنائم كل جمسع - ٣9 لقد قدادهم خسالد مسرة - 5 . ٤١ - بليل لهم شعلهم والنهار

اصاب: نال واخذ.

<sup>(</sup>١) النعم: البهيمة الراعية.

<sup>(</sup>٢) تجندل: سقط على الأرض، وذل عن الهاوية أي سقط اللواء عن ارتفاعه في الجو.

<sup>(</sup>٣) شد: هجم.

<sup>(</sup>٤) أحمد: هو النبي صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٥) أترعا: ملأ.

<sup>(</sup>٦) شيد: تهتز وتضطرب.

<sup>(</sup>٧) المرة: بكسر الميم قوة القلب.

<sup>(</sup>٨) الطود: الجبل العظيم.

فكم من جريح وكم من قتيل فيا سوء مرة كان غير المباح ومن قنال هنذا منزارا يعيد فكانوا كنار وقد سيعروا حماه من البأس حشد عظيم فما غيره حافظا قيد وجيد فعابد رب الورى كيم حمد(١) إلى يـــــــــــرب عـــــودة أزمـــعــوا

له السيف عين مسلم لا يميل - 2 7 رسول الهدى أثخنته الجراح -24 وقيل نبي وأضحي الشهيد - ٤ ٤ بذلك أهل الهدى أخبروا - 60 وكان الرسول المعافى السليم - 27 لرب حماه الرسول سيجد - ٤٧ عدو مبين مضي عن أحد 一至人 ومن مات في القسير قد أو دعوا

### ٣\_غزوة النسدق

يهود، ويشرب قهد غهادروا فراق لها حز في قلبهم وفيى خيسبر دبسروا أمرهسم أثاروا وداسوا على المسلمين وقالوا لقد شاع دين وعمم جميع القبائل همم ألبسوا بمكـة كـان اجتمـاع لهـم ومن أهل مكة بل واليهود وعن غزوة الخندق القول طـــال ألوف له يطلبون القتال يهود وغيير يهود كثيير نبى الهدى أخسبروه الخسبر فشاور من صحبه من جمع وفي التو سلمان هذا نهض نبے الهدی شاء ان یامر

وطابت مقام لهم خيمبر وعود لها الكشف عن كربهم وما إن كفوا أهلها مكرههم ورغبتهم أظهووا معلنهين عـــدو مبـــين لديـــن الصنـــم على المسلمين وكم أغضبوا وللحسرب كسم رددوا قولهمم تعماون من كل شر يريد إليها ابن حرب به الشوق طـــال فسر وأيقن حسن المال وقالوا له الجيش ها قد عبر وأدرك من قولهم منا وقسع من الفرس كان لذاك انتفض لـــه خندقـــا رام أن يحفـــر

- 49

-1

**-**۲

-4

- ٤

-0

-٧

**-**\

-9

-1.

-11

-17

-14

-12

-10

<sup>(</sup>۱) رب الورى: رب الناس.

تغییر مین خنیدق حیالهم
فعنیها بعیدا وقیوف یطیول
وفی پیشرب حفیره جربیوا
فیاقبل کیل علیی حفیره
ولم پیدر فی حیرة میا پیری
خیلاف شیدید بیه حییروا
وکفت قریش لها عن قتال(۱)

17 عجيبا رآه العدد اكليهم
 18 يثرب ما استطاعوا الدخول
 18 على حفره الفرس قبد دربوا
 19 وأثني النبي على فكره
 17 وساق ابن حرب له عسكرا
 17 وبين اليهود ومن كفروا
 17 وشت لهم أمرهم وانفصال

<sup>(</sup>١) أمر شت: متفرق.

ħ 100

### مراجع البحث المراجع الشرقية

### في العربية:

- إبراهيم خليل إبراهيم: المعجزات المحمدية (القاهرة سنة ١٩٧٤م).
  - ابن الأثير: الكامل (بيروت سنة ١٩٨٧م).
    - ابن رشيق: العمدة (القاهرة ١٩٢٥م).
    - ابن سعد: الطبقات الكبرى (القاهرة).
  - ابن سلام: طبقات فحول الشعراء (القاهرة).
    - ابن طباطبا: الفخرى (القاهرة ١٩٢٧م).
- ابن قيم الجوزية: زاد المعاد في هدى خير العباد (الكويت سنة ١٩٨٥م).
  - ابن منظور: لسان العرب (بيروت).
  - ابن هشام: سيرة ابن هشام (القاهرة سنة ١٩٣٦م).
  - ابن واصل الحموى: تجريد الأغاني (القاهرة ١٩٥٥م).
  - أبو النصر مبشر الطرازى: النبذة في السيرة النبوية (الإسكندرية).
    - أبو زيد القرشي: جمهرة أشعار العرب (القاهرة سنة ١٩٢٦م).
      - أحمد إبراهيم شريف: الدولة الأولى (القاهرة سنة ١٩٦٥م).
        - أحمد شوقى: الشوقيات (القاهرة).
        - أحمد محرم: ديوان مجد الإسلام (القاهرة ١٩٦٣م).
          - الألوسي: بلوغ الأرب (القاهرة سنة ١٩٢٤م).
        - البوصيري (الإمام): مقدمة ديوان البارودي (القاهرة).
        - البيضاوي: تفسير البيضاوي (القاهرة سنة ١٣٠٥هـ).
          - التهانوي: كشف اصطلاحات الفنون (بيروت).
      - جرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي (القاهرة ١٩٦٨م).
- الحبيب شيبوب: الجانب الشعرى عند محرز بن حلف (تونس سنة ١٩٩٤م).

- د. حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي (القاهرة سنة ١٩٥٧م).
- د. حسين مجيب المصرى: مقدمة كتاب الأدب الإسلامي في شبه القارة الهندية (لبيلي) (القاهرة سنة ١٩٨٨م).
  - د. حسين مؤنس: دراسات في السيرة النبوية (القاهرة سنة ١٩٨٤م).
    - د. حمزة النشرتي: الجهاد في الإسلام (القاهرة سنة ١٩٨٣م).
  - د. حمزة النشرتي: بطولات إسلامية في أحد (القاهرة سنة ١٩٨٣م).
    - الخازن: لباب التأويل (القاهرة سنة ١٣٢٨هـ).
    - خالد محمد خالد: رجال حول الرسول (القاهرة سنة ١٩٦٧م).
      - د. زكبي المحاسني: الأدب الديني (القاهرة سنة ١٩٧٠م).
        - د. زكى مبارك: المدائح النبوية (القاهرة سنة ١٩٣٥م).
  - د. سعد الدين الجيزاوي: الملحمة في الشعر العربي (القاهرة ١٩٦٧م).
    - د. سمير عبد الحميد: الأدب الأوردى الإسلامي (الرياض).
- د. سمية حسن إبراهيم: بعض السيوف الأثرية بمتحف قصر عابدين (القاهرة سنة ١٩٩٠م).
  - السهيلي: الروض الأنف (القاهرة سنة ١٩٦٧م).
  - سيد قطب: في ظلال القرآن (القاهرة سنة ١٩٩٠م).
  - شهاب الدين التلمساني: أزهار الرياض (الرباط سنة ١٩٨٠م).
  - صفى الرخمن المباركفورى: الرحيق المختوم (القاهرة سنة ١٩٨٨م).
- طاشكبرى زاده: الشقائق النعمانية على هامش وفيات الأعيان لابن خلكان (القاهرة سنة ٢٩٩هـ).
  - عبد الله سليمان الأشقر: زبدة التفسير (كويت).
  - عبد الله عفيفي: المرأة العربية (القاهرة سنة ١٩٢٢م).
  - عبد الجواد سليمان: شاعر الرسول حسان بن ثابت (القاهرة).
    - عبد الحليم محمود: الجهاد والنصر (القاهرة سنة ١٩٧٤م).
  - د. عبد الرزاق بركات: أربعون ساعة مع الخضر (القاهرة سنة ١٩٩٢م).

- د. عبد السلام فهمي: القزلباشي (القاهرة سنة ١٩٩٢م).
- د. عبد الشافي غنيم: التاريخ الإسلامي (القاهرة سنة ١٩٨٥م).
- د. عبد العزيز غنيم: محمد عليه بين الحرب والسلام (القاهرة سنة ١٩٨٩م).
  - عبد الكريم الكربلائي: المنظومات الحسينية (النجف الأشرف).
  - د. عبد النعيم حسنين: سلاجقة العراق وإيران (القاهرة سنة ١٩٧٠م).
- د. عزة الصاوى: الاتجاه الإسلامي في أدب نجيب فاضل رسالة دكتوراه قدمت إلى جامعة عين شمس عام ١٩٨٣م.
  - العقاد: عبقرية الإمام (القاهرة سنة ١٩٨٧م).
  - د. على الخربوطلي: الرسول في رمضان (القاهرة سنة ١٩٦٨).
    - القرطبي: تفسير القرطبي (القاهرة).
    - القشيرى: الرسالة القشيرية (بيروت سنة ١٩٩٠م).
  - لويس شيخو: أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء (بيروت سنة ١٨٩٦م).
    - المحب الطبرى: الرياض النضرة (القاهرة).
    - د. محمد إبراهيم الجيوشي: شاعر العروبة والإسلام (القاهرة سنة ١٩٦١م).
      - محمد أبو زهرة: خاتم النبيين (القاهرة سنة ١٩٧٩م).
      - محمد إسماعيل: الجهاد في الإسلام (القاهرة سنة ١٩٦٤م).
      - محمد بن عبد الوهاب: مختصر زاد المعاد (القاهرة سنة ١٩٨٧م).
        - د. محمد حسين هيكل: حياة محمد (القاهرة سنة ١٣٥٤هـ).
          - محمد رضا: محمد رسول الله (القاهرة سنة ١٩٦٦م).
      - د. محمد صبری: أدب وتاریخ واجتماع (القاهرة سنة ١٩٥٠م).
        - د. محمد عبد المنعم خفاجي: السيرة النبوية الخالدة (القاهرة).
          - محمد الغزالي: فقه السيرة (القاهرة سنة ١٩٨٧م).
- محمود سامي البارودي باشا: كشف الغمة في مدح سيد الأمة (الكويت سنة ).

- المرزباني: الموشح (القاهرة سنة ١٣٤٧هـ).
- مسلم (الإمام): صحيح مسلم (القاهرة سنة ١٩٨٧م).
- مصطفى صادق الرافعى: إعجاز القرآن (القاهرة سنة ١٩٢٨).
- مصطفى صادق الرافعي: تاريخ آداب العرب (القاهرة سنة ١٩٥٤م).
  - المقدسي: البدء والتاريخ (باريز ١٩٠٧م).
  - المقريزى: إمتاع الأسماع (القاهرة سنة ١٩٤١م).
  - المنصوري (الإمام): ديوان محمود سامي باشا البارودي (القاهرة).
    - النسفى: تفسير القرآن الجليل (القاهرة سنة ١٩٣٦م).
- نظر على حائرى: الغرة البيضاء في فضائل سيد الأوصياء (النجف الأشرف سنة نظر على حائرى).
  - د. نفوسة زكريا سعيد: البارودي حياته وشعره (الإسكندرية سنة ١٩٩٢م).
    - نور الدين الحلبي: السيرة الحلبية (القاهرة سنة ١٣٣٩هـ).
      - الواقدى: كتاب المغازى (أكسفورد سنة ١٩٦٦م).

#### في الفارسية:

- إقبال: جاويد نامه (لاهور سنة ١٩٤٨م).
  - حسن عميد: فرهنك عميد (تهران).
- حسين واعظ كاشفى: روضة شهدا (لكهنو سنة ١٣٠٣هـ).
  - حسين واعظ كاشفى: روضة شهدا (لكهنو ١٣٠٣هـ).
    - خواند أمير: حبيب السير (تهران ١٣٣٥هـ).
      - دهخدا: ألفت نامه (تهران ١٣٥٣هـ).
  - رضا زاده شفق: تاریخ أدبیات إیران (تهران ۱۳۲۱هـ).
- زهرای خانلری: فرهنک أدبیات فارسی دری (تهران د.ت).

- د. سجادی: فرهنک اصطلاحی عرفانی (تهران ۲۰۶۱هـ).
- محمد على خليلي: زندكاني محمد بيغمبر إسلام (تهران ١٣٣٧).
  - مير خواند: روضة الصفا (تهران ١٣٢٨هـ).
  - د. نصر الله فلسفى: زندكانى شاه عباس كبير (تهران د.ت).
    - نظیری نیشابوری: دیوان نظیری نیشابوری (تهران د.ت).
      - نیساری: تاریخ أدبیات بكدار إسلام (تهران د.ت).
      - وحشى يافقى: ديوان وحشى يافقى (تهران د.ت).

#### في التركية:

- راشد: تواريخ انبيا (اسطنبول ١٢٨١هـ).
- شمس الدين سامى: قاموس الأعلام (اسطنبول ١٣١١هـ).
- كوبريلى زاده محمد فؤاد: وشهاب الدين سليمان، بكى عثمانلى تاريخ ادبياتى (اسطنبول ٣٣٢ هـ).
  - كوبريلي زاده محمد فؤاد: تورك ادبياتي تاريخي (اسطنبول ١٩٢٦).
    - لامعي: نفحات الأنس (اسطنبول ٢٧٠هـ).
  - يازيجي أوغلو محمديه (صورة من مخطوط بمكتبة السليمانية باسطنبول).
- Aly Oguzkan Mustafa Miyas oglunun Edebi eserlerininicnlenmesi yuksek
   Lisons tezi Istanbul 1988).
- Ali Baraloy'; Turk Halk Edebiati (Istanbul 1969).
- Develli oglu. Kilickin enyeni Buyuk Turkce Sozluk (Istanbul).
- Dursun Fakih Gazavat-i Rasulullah (Istanbul).
- Evliye Celebi: Seyahatname. Istanbul 1938.
- Elhan Gecer: Cumhuriyet doneminde Turk siiri (Istanbul).
- Hasan Akosy: Turk dili ve edebiyat, ansiklopidisi Istanbul 1977.

- Ihsan isik, yazarlar sozlugu Istanbul 1990.
- Ihsan sureya Sirma: Islami tebligin Medine Donemi ve cihad. (Istanbul 1986).
- Ismail mutlu: Sahabiler Ansiklopedisi (Istanbul 1989).
- Ismail Kara osman oglu Aylik Dergisi Istanbul 1982.
- Kaya: Islam Edebiyat alanında buyuk bir isim, Islan Edebiyat Dergisi 1990.
- Kemal Karalioglu: Resimli turk Edebiycilar sozlugu Istanbul 1982.
- Mustafa Miyas oglu: Hicret Destani (Istanbul 1981).
- Nihad Sami Banarli: Resimli Turk edebiyeti Tarihi (Istanbul 1971).
- Ogut: Eyyubsultan (Istanbul 1957).
- Yaza: Edebiyatcimiz ve Turk Edebiyati. (Istanbul 1938).

### في الأوردية:

١ – حفيظ الله جالندرى: شاهنامه إسلام (لاهور).

۲ – منير على جعفرى: إسلام كى تاريخ (لاهور).

### المراجع الأوربية

#### في الإنجليزية:

- Benjamin: parsia ant persians (London 1887).
- Ferozsons: Urdu English Dictionry (Lahor).
- Knowles: The experience of poetry (London).
- Levey: The social characture of Islam (cambridge 1957).
- Mac Abe: The splender of moorish spain (London 1935).
- Muhommed Sadiq: A history of Urdu litrature (London 1964).
- Monroe: Turkey and Turks (London M Dccvl).
- Red hause: A lexicon of Turkish and English (London 1990).
- Servier: Islam and the psychology of musulman (London 1924).
- Wilson Cash: The Expansion of Islam (London 1928).
- Wollaston: The sward of Islam (London 1905).

#### في الفرنسية:

- Emile Dermonghem: LA vie de Mohamet (Paris 1929).
- Lammens: L'Islamic Croyancer et institutions (Bayrouth 1926).
- Loti: Aziyade (Paris).
- Masse: L' Ame de L'Iran (Paris 1951).

### في الألمانية:

- Ethe: Uber persishe Tenzonen (Berlin 1882).

#### في الإيطالية:

- Baurani: Storia della letteratura dell Pakstan (Milono 19958).
- Pareja: Islamologia (Roma 1951).

في الروسية:

- Braginsky: Antologio Tadjsskova poesii (Moskva 1956).
- Lepkin: Shakh Name (Moskva 1955).

### فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                          |
|--------|--------------------------------------------------|
| ٥      | — تقدمة                                          |
|        | الباب الأول                                      |
| ٥١     | الغزوات في الشعر العربي                          |
| ٥٣     | – الفصل الأول: (في الشعر العربي القديم)          |
| 1.4    | الفصل الثاني: (في الشعر العربي الحديث)           |
|        | الباب الثاني                                     |
| 100    | الغزوات في الشعر التركي                          |
| ۱۳۷    | - الفصل الأول: في الشعر التركي القديم            |
| 100    | – الفصل الثاني: في الشعر التركي الحديث           |
|        | الباب الثالث                                     |
| ۱۷۳    | الغزوات في الشعر الأوردي                         |
| 1 10   | – الفصل الأول: في الشعر الأوردي القديم           |
| 1 7 9  | – الفصل الثاني: في الشعر الأوردي الحديث          |
|        | مفتارات مترجمة إلى الشعر العربى من الشعر الأوردي |
| ١٩.    | – من ملحمة الإسلام لحفيظ الله جالندري            |
| ۲.,    | – من منظومة تاريخ الإسلام لمنير على جعفرى        |
| ۲.٧    | – المراجع                                        |

وارالنص للطيب أعذالاست لأمير > شتاع سنتاطى شنبرالفتا مرة الرقع البريدى - 11781



. . . . **N**ij 

تعد مؤلفات رائد الأدب الإسلامي المقان في العالم العربي، الدكتور حسين مجيب المصري من المصادر والمراجع الأهم في بابها. وتقديرا من الدار الثقافية النشر لحجم الإنجاز العلمي الذي قدمه هذا الرائد الكبير فإنها تعيد إصدار مؤلفاته التي استغرق إعدادها ما يزيد على ستين عاما من العمل الدءوب والجهد المخلص. وقد اعتمد في تأليفها على مراجع لا تحصى في تسع لغات يجيدها؛ أربع منها شرقية، وخمس أوربية، وعقد المقارنات والموازنات بين آداب الشعوب الإسلامية؛ العربية والتركية والفارسية والأوردية، مما اقتضى منه الخوض في مختلف التيارات الروحية والأدبية والاجتماعية في إطار تاريخي يجمع شتاتها ويشكل منها نسقا معرفيا جديدا وفريدا، لا نبالغ إذا اعتبرناه واحدا من أسس الوحدة الثقافية المنشودة بين الشعوب الإسلامية.

وهذا الكتاب،

## غزوات الرسول

بين شعراء الشعوب الإسلامية

هو دراسية هامة وشاملة لغزوات الرسول (صلى الله عليه وسلم) وتجسيد لما لها من مرموق الأهمية لدى الشعراء المسلمين، وفي تاريخ الإسلام عموماً.

والكتاب يقدم غزوات الرسول باعتبارها نموذ جا صادقاً ناطقاً عن نفسية وواقعية المسلمين الذين عمرت قلوبهم بالإيمان، كما أنها المثال الأمثل للجهاد في سبيل الله الذي هو بغية المتقين الذين يعقدون أملهم بالنعيم في عليين.

ISBN 977-5875-69-2



0 29